## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الحاج لخضر – باتنــــة-

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية الآداب و اللغات

### البنية الإيقاعية في شعر الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله المُوحّد

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الأدب تخصص عروض وموسيقى الشعر

إشراف الدكتور:

- إعداد الطالب :

أحمد جاب الله.

الود الود.

| لجنة المناقشة |                 |                      |                      |  |  |  |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| الصفة         | الجامعة الأصلية | الرتبة               | الاسم واللقب         |  |  |  |
| رئيسا         | باتنة           | أستاذ التعليم العالي | أ.د/عبد القادر دامخي |  |  |  |
| مشرفا ومقررا  | باتنة           | أستاذ محاضر          | د/أحمد جاب الله      |  |  |  |
| عضوا مناقشا   | باتنة           | أستاذ محاضر          | د/العربي دحو         |  |  |  |
| عضوا مناقشا   | بسكرة           | أستاذ التعليم العالي | أ.د/بشير تاوريريت    |  |  |  |

السنة الجامعية: 1432-1431هــ/ 2010-2011م





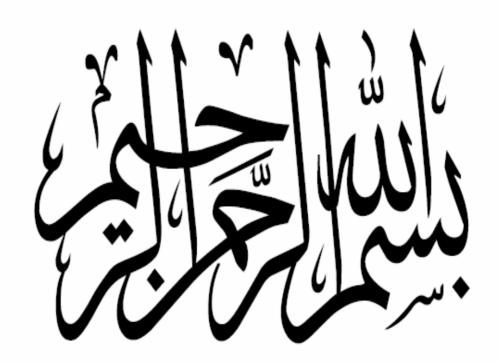





#### كلمة شكر

- إلى المشرفين على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحاج لخضر بباتنة .
  - إلى القائمين بأعباء قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة .
- إلى الدكاترة الكرام الذين سهروا على متابعة مشروع العروض وموسيقي الشعر.
  - إلى هؤلاء جميعا أقدم خالص الشكر، وصادق الامتنان .

#### إهداء

#### أهدي هذا العمل:

- إلى أساتذة دفعة العروض، وموسيقى الشعر.
  - إلى طلبة الدفعـة.
  - إلى جميع الأهل ، والأصحاب.
- و إلى كل من أعانني على إنجاز هذه المذكّرة.

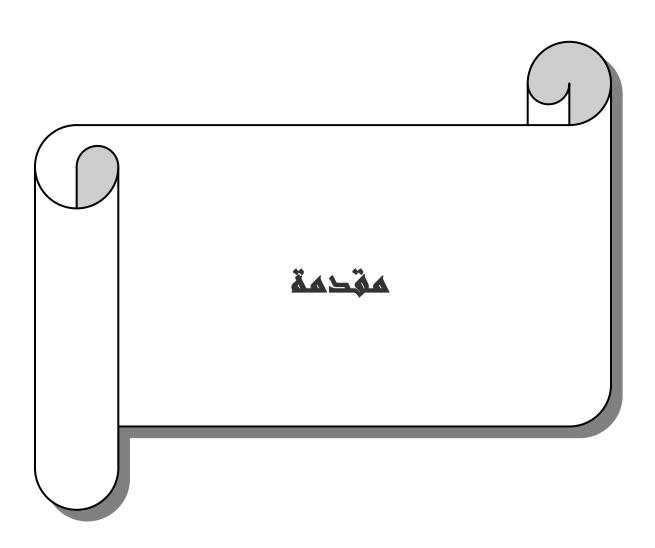

التراث الأدبي المغربي زاخر بفرائد المنثور، وشوارد المنظوم، غير أن الكثير منه مازال حبيس المخطوطات، دفين الخزائن ومازال أصحابه مغمورين، خاملين، يحتاجون إلى التعريف بهم، وبأدبهم، وتبيين مواطن حسنه، ومكامن الجمال فيه، باعتباره جزءًا من التراث، والثقافة، والتاريخ، ولذلك كان لزاما على الدّارسين النّهوض بهذا الأدب، وبعثه، ودراسته، حفاظا على هذه المُقومًات الأصيلة.

ومن هذه الذّخائر، ديوان أبي الرّبيع سليمان بن عبد الله المُوحّد، والموسوم في إحدى نسخه بعنوان « نظم العقود، ورقم الحلل، والبرود »، وقد جُمع الدّيوان في حياة الشّاعر وبأمر منه، من طرف كاتبه محمد بن عبد الحقّ بن عبد الله الغسّاني سنة 588هـ، وضمّ الكثير من منظومه إلى هذه السنة، مُصنَفّا في أغراض هي المديح، الرّثاء، النّسيب، الألغاز، التّشبيه، العتاب، والزّهد.

والدّيوان لا يخلو من قيمة فنيّة، لتنوّع أغراضه، ومتانة الشّعر فيه، كما أنّه لا يخلو من قيمة تاريخيّة لأنّ صاحبه حفيد مُؤسس الدّولة المُوحّدية بالمغرب، وأمير من أمراء المُوحّدين، حيث تولّى إمارة بجاية إلى أن استلبها منه علىّ بن إسحاق بن غانية.

وهذه جوانب موضوعية أكسبت الموضوع قيمة، وأهمية، وأجبت الرّغبة في دراسته، والنّظر فيه، أمّا الجانب الذّاتي في اختيار الموضوع، فيتمثّل في إعجابي بالشّعر المغربي القديم إثر اطّلاعي على قصائد بديعة لشّعراء مغاربة مثل محمّد بن يوسف الثّغري، وابن الفكّون، و أبي الرّبيع الـذي تميّـز بجمعه بين الشخصية السياسيّة، والأدبية، وذلك ما أفضى إلى اختيار ديوانه موضوعًا للدّراسة.

وتتعلَّق الدّراسة بالجانب المُوسيقي في شعر أبي الرّبيع، للكشف عن الجوانب الإيقاعيّة فيه، سواء العروضيّة منها، أو ما يتعلَّق بالجوانب الإيقاعيّة اللّغوية، في مستوياتها المُختلفة، السحوتي، والصرّفي، والتركيبي، ولذلك كان الإشكال الذي يحاول البحث بيانه، والكشف عن جوانبه هو: ما هي العناصر الإيقاعيّة في شعر أبي الرّبيع ؟ وما مظاهرها في الجانب العروضي، القافوي؟ وإلى أيّ مدى تحكم الشّاعر في هذه العناصر لإغناء الفاعليّة الإيقاعيّة لشعره ؟

ومن أجل ضبط الموضوع، وبسط الكلام فيه، والإجابة عن هذه التساؤلات، وسُمِت المُذكّرة بالعنوان التّالى: البنية الإيقاعيّة في شعر الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله المُوحّد.

وقد تبيّن من خلال عملية جمع المصادر، والمراجع أنّ الدّر اسات الخاصنة بالجانب المُوسيقي، الإيقاعي كثيرة، مبثوثة في كتب موسيقى الشّعر، وإيقاعه.

أمّا ما يتعلَّق بالمُدوّنة فقد تمكنت من الحصول على نسخة من مكتبة الدكتور العربي دحو، شم حصلت على مُذكّرة مُتعلَّقة بالصورة الشَّعرية في ديوان أبي الرّبيع أمدّني بها الدكتور علي عالية، فلهما منّى موصول الشكر، وموفور الامتنان.

ويمكن حصر الدّر اسات السّابقة للمُدّونة التي تمّ الرّجوع إليها في هذا البحث فيما يلي:

1- مذكرة تتناول بالدّراسة الصوّرة الشّعرية في ديوان أبي الرَّبيع، تمّت مناقشتها في جامعة بـسكرة من إعداد الطالب: رابح محوي، وهذه الدّراسة وإن كانت تتعلّق بالمُدّونة إلا أنها لا تتوخى الجانب الإيقاعي فيها، وإن كانت لا تخلو من فائدة خاصة فيما يخص ّحياة الشّاعر وظروف عصره، وكذلك ما يتعلّق بالجانب المنهجي في الدّراسة.

2- مذكرة تتعلّق بالبنية الغزليّة في شعر أبي الرّبيع، تمّت مناقشتها في جامعة محمد الخامس من إعداد الطالب: عبد الإله بو شامة، وهذه الدّراسة خاصّة بالجانب الإيقاعي وهي وإن كانت مفيدة لكونها وطيدة الصلة بالموضوع إلاّ أنّها مُقتصرة على النّسيب من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المشرفين على جامعة محمد الخامس لم يسمحوا إلا بنسخ عدد محدود من صفحاتها وهو ما حدَّ من الاستفادة منها، وهنا أوجّه جزيل الشّكر للدّكتور أحمد العيد، والدّكتور أحمد قنشوبة اللّذين جلبا هذه النسخة مرفوقة بمصادر أخرى لها صلة بالمُذكّرة.

وسعيا وراء الإحاطة بعناصر الإيقاع في شعر أبي الرَّبيع كان من الضروري الاعتماد على منهج تحليلي يُبدي وجوه الإيقاع العروضي في الدّيوان ويُبين عن ألوان المُوازنات الصوتيّة فيه من خلال دراسة وصفية إحصائيّة تشمل جميع النّماذج الوزنيّة لأبي الرّبيع.

غير أنَّ الولوج إلى هذه الدّراسة اقتضى البدء بمفاهيم ترتبط بالمُدوّنة، والشَّاعر، والإيقاع، فكان المدخل الذي تمّ فيه التّعريف بالدّيوان، ونُسخه، وأغراضه، وإحصاء ما ورد فيه من الأبيات، وبيان قيمته، وبعض ما قيل فيه.

ثمّ طال الحديثُ الشّاعر ونشأته، وعصره، والعوامل التي ساهمت في إذكاء شاعريته، والظّروف التي بوّأته مكانةً مرموقة في الأدب، والسياسة في عصره.

وخُتِم المدخل بتبيين مفهوم الإيقاع عند القدماء، والعناصر التي صارت تُشكِّله عند المُحدَثين تمهيدًا للدّر اسة التطبيقية التي يتم فيها إسقاط هذه العناصر على المُدوّنة.

ولمّا كان العنصر الأساسي من عناصر الإيقاع في الشّعر العربي هو الوزن، والقافية فقد كان من الضروري تقديم عرض نظري لأصولهما عند الخليل الذي أرسى دعائمها، وأقام لهما نظاما ينمُ عن

عبقرية فذّة، وتقعيد فريد، فكان الفصل الأوّل في جانبه النظري مُبيّنا لمفاهيم خاصة بهذا الجانب، وهي الوزن، والقافية، والتّدوير، والتّصريع، والتّقفية، أمّا الجانب التّطبيقي، فجاء مُوضّحًا لهذه المفاهيم من خلال تبيين فاعليتها الإيقاعيّة في المُدوّنة.

أمّا الفصل الثّاني فقد خُصتص لإيقاع المُوزانات الصوتيّة، وقد جاء الجانب النّظري منه مُبيّنا لأنواع هذه الموزانات المُتمثّلة في التّكرار، والتّجنيس، والتّوازي، والتّرصيع والتي تتماهى مع أنواع بديعيّة، وبيانيّة كانت دراستها قصرًا على علم البلاغة، ليتمَّ إسقاط ذلك على المُدوّنة ببيان القيمة الإيقاعيّة لهذه العناصر في ديوان أبي الرّبيع.

وجاء الفصل الثّالث مُظهرًا ما طرأ على المُدوّنة من مظاهر الخلف في الأوزان، و القوافي، والمعانى.

وانتهت المُذكّرة بخاتمة وردت فيها النّتائج التي تمّ التّوصل إليها في مختلف فصول البحث. ونظرًا لاختلاف بيانات المراجع تمّ اعتماد الرموز التّالية:

| - جم: جمع. | <ul><li>تح: تحقیق.</li></ul> |
|------------|------------------------------|
|------------|------------------------------|

- رو: رواية.

أمًا الآيات فتم الاستدلال بها وفق رواية ورش.

ولقد شكّل الكمّ الكبير للأبيات في الدّيوان عقبة كبيرة في تحليله، و دراسته، و كثيرا ما كان باعثا على الملل، والشّعور بالرّتابة، و لولا مُساندة الأستاذ المُشرف لي بما بثّه في نفسي من العزم، و بما قدّمه من توجيهات، و أفاضه من التّفهم، والتّقدير لَما سهُل الصّعب، ولما لان العسير، فإلى الأستاذ المُشرف الدّكتور أحمد جاب الله وافر عبارت الثّناء، و الشّكر، و صادق كلمات التّقدير، و العرفان. و الله أسأل أن يتقبّل هذا العمل، ويجعل تمرته النّفع والثّواب.

الود الود

الجلفة: 2011/01/03.

## محدال مخاميم تمميديق (المُحوّنة, الشاعر, الإيقاع)

إنّ الدّراسة الإيقاعيّة في ديوان شعري تقتضي الحديث عن عتبات تمهيديّة ترتبط بالبحث، وبها تتّضح صورته، وأوّلها التّعريف بالمُدوّنة باعتبارها موضوع الدّراسة، ثمّ التّعريج على صاحبها، فالحديث عن مفهوم الإيقاع، وتبيين جوانبه.

#### 1- المُدوّنة:

يتناول البحثُ بالدَّرس ديوان أبي الرّبيع سليمان بن عبد الله المُوحِّد<sup>(1)</sup>، الذي نشرته كليّـة الآداب بجامعة محمد الخامس بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي، وتحت إشراف معهد مو لاي الحسن للبحوث المغربية، وقد أشرف على تحقيقه محمد بن تاويت الطنجي، سعيد أعراب، محمد بن العباس القباج، ومحمد بن تاويت التّطواني دون ذكر لطبعة الدّيوان، وللتّاريخ الذي تمّ فيه التّحقيق.

وتتسم الطبعة بعدم مراعاة الشكل خاصة في المواضع التي يكون له فيها قيمة تمييزيّة، مثل عدم ضبطه للفعل المبنى للمجهول (يُرَى) في قوله:

فمنْ أجل مبسمه في الدُّجى يخاف إذا زارني أنْ برَى (2)

وهناك ازدواج في الرسم الإملائي لبعض الكلمات، ككتابة الألف في كلمة (رحمن) حينا، وحذفها حينا آخر، وكتابة الألف المقصورة في (إلى)، و(على) بالنقط مرة، وبدونها أخرى. ولم تسلم الطبعة من الأخطاء المطبعية، كإضافة (مَن) في قول أبي الربيع:

في وُدّ مَن مَن ألف النّفار تدلّلا وسطا عليّ فما وجدت نصيرًا (3) وإضافة الراء في الفعل (قصدت)، وذلك في قوله:

برح اشتياقي إذ قصدرت ديار من أهواه واشتدّت بي البرحاءُ (4) ويُصادف قارئ الدّيوان أخطاءً يُحيله عليها المعنى، وهي راجعة إمّا لهفوات مطبعية في التّحقيق، أو سهوٍ من كاتب أبي الرّبيع، ومنها تغيير شكل الكلمة، كما ورد في قول صاحب الدّيوان:

فما نُقص الكرامة منك غيب في إذا وفرت بالعتبى نصيبي (5) فإنّ المعنى يُحيل على كلمة (عيب).

ومن هذا قوله كذلك:

وحاشى أنْ يُقصر عن مداها وأنت ورثتها حسبًا صميمًا (6)

<sup>(1)-</sup> يستعمل بعض الدّارسين، ومنهم محمد بن تاويت ، وعبد الله كنون كلمة (المُوحّد) حينًا، و كلمة (المُوحّدي) حينًا آخر، والثانية أصحُّ في النسبة، ولعلّ التسمية الأولى أطلِقت عليه تمييزًا له عن المُنتسبين للموحّدين ممَّن تبعهم، أو عاش في دولتهم باعتبار الشاعر من أهل بيت الخلافة.

<sup>(2)</sup> ـ أبو الربيع سليمان بن عبد الله المُوحد، الديوان، تح: محمد بن تاويت الطنجي، وأخرون، منشورات كايّة الأداب، جامعة محمد الخامس، د.ط، د.ت، ص79.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص85.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص85.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ المصدر نفسه، ص119.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص150.

فالأصلح حسب المعنى أنّه قال: (تُقصرً).

ويحتوي التّحقيق على خمس وتسعين، و مائة صفحة (195ص) صدرها المحقّون بمُقدّمة من نفائس عشرة صفحة (16ص) بيّنت ما في المكتبات العربية عامّة، والمغربيّة خاصيّة من نفائس المخطوطات، وذخائر المؤلّفات التي انتبهت المؤسّسات العلميّة لقيمتها، فعكف عليها الباحثون دراسة، وتحقيقاً قبل أن تأتي عليها صروف الدهر، ويُتلفها تعاقب الحوادث، والأيّام. ثمّ تحدّثوا عن صحب الديّوان أبي الربّيع سليمان بن عبد الله المُوحِّد، فبسطوا القول في مولده، ونشأته، وروافد ثقافته التي بوأته مكانة أدبيّة في عصره، كما تحدّثوا عن شعره، وما قبل من اختلاطه ببعض ما نحله إيّاه كاتبه أبو عبد الله محمد بن عبد ربّه. وقد ورد في هذه المقدّمة بيان للأغراض الشعريّة التي نظم فيها أبو الربيع قصائدة، و قرر المحققون أنّها تدل على تمكّن من الشّعر، فبعض قصائده تُبدي مستوى رفيعًا الربيع قصائدة، و قرر المحققون أنّها تدل على تتوّع أساليب القصائد، والمقطوعات الواردة في باب التريخ، و معرفة بالفقه. وأشار التّحقيق إلى تتوّع أساليب القصائد، والمقطوعات الواردة في باب المديح بين قوّة القصائد الجاهليَّة، والإسلاميَّة، وجز التها، وبين عذوبة الشّعر العباسي، والأندلسي، والأندلسي،

وفي التّحقيق ملاحظات مستفادة من الدّيوان تتعلّق ببداية الشّاعر المُبكّرة في النّظم، وأثر مطالعاته في شعره، وأخرى ترتبط بتكرار بعض الأبيات في أكثر من باب، أو وضعها في غير بابها. ثُمّ تخلّص التّحقيق من الحديث عن الأدب إلى ذكر السياسة، والولاية، فذكر ما تقلّده الـشّاعر من مناصب، وما تولاه من أعمال في المغرب، والأندلس، وكذلك صفة قصوره، ومن ذكر ذلك من أصحاب التّراجم، ثمّ خُتم الكلامُ عن سيرة أبي الربّيع بذكر وفاته.

وورد في التَّحقيق ذكر ً للمخطوطات الخمسة التي اعتمد عليها المُحقّقون في نشر الدّيوان، وهي:

- مخطوطة توب قبو سراي.
   مخطوطة الأسكوريال.
- مخطوطة محمد المنوني السَّعدي.
   مخطوطة الخزانة العامة بالرباط.

#### - مخطوطة الإدريسي.

وتلا كلَّ مخطوطة وصف لنسختها، وقد نبّه المُحقّقون في المقدّمة إلى أنّهم استقوا بعض الأبيات من مصادر َ أخرى، وأضافوها إلى الدّيوان، وتلت هذه المقدّمة صورَّ لصفحاتٍ من مخطوطتي قبو سراي، والأسكوريال.

أمّا ديوان الشّاعر فقد استهلّه كاتبه محمد بن عبد الحقّ الغسّاني بحمد الله، والثّناء عليه، والصلاة على رسول الله— صلّى الله عليه وسلم— ثمّ ذكر َ جمعَه للكتاب، واختصاصه بتأليفه، ومجّد السيّد أبا الربّيع الذي شرّفه بهذا التقديم على غيره من الكُتّاب، راجيا دوام سعده، ومجده، آملا أن يرجع زمن تكدّر صفاؤه، وأيام حُرِم جميل وصالبها، وحضرة تزهو بمغاني العلوم، ومجاني الفنون، والآداب، وتحلو بمن يقصدها من أصحاب الألباب، والعقول، وتطيب بما يجري على السنتهم من دُرر المنثور، وغرر المنظوم، وقد كان السيّد في هذه المحافل حائزًا للسّبق، مُقدَّما في الفضل، مُبادرا للإنعام في تواضع جمّ، و وجه طلق ثم ذكر ما قام به من ترتيب لأبواب الكتاب ليتيسر النّظر فيه، ويسهل استخراج فنونه، فجاءت قصائد الدّيوان في سبعة أبواب:

1- باب المديح. 4- باب الألغاز.

2- باب الرِّثاء. 5 - باب التَّشبيه.

7- باب الزُّهد.

وقد خَتَم الكاتبُ الدِّيوان بباب الزُّهد ليكون مُكفَّرًا لِما بدأه، شافعًا لِما ذكره، وماحيًا لِما قد يخالط هذا العمل من الزَّل، أو يقعُ في ثناياه من الخطل.

وبلغ عدد أبيات أبي الربيع الواردة في الديوان سبعة وثلاثين، وستمائة وألف بيت (1637) موزّعة على قصائد، ومقطوعات، ونتف دون التفات إلى المُكرَّر منها الذي أشار إليه المُحقِّدون، وهو مقطوعتان:

الأولى ثلاثة أبيات في باب المديح، أعادها في باب العتاب، وأضاف لها بيتين في الاعتذار، وهي قوله: بما يُهنَّا في حالاته البشرُ (1)

غبتم ثلاثاً عن الأبصار كاملةً لا يرهب الناسُ منها أنسَّها عبرُ إن غبتم فلأمر ما تغيُّبكم هو السِّرار (2) الذي من بعده القمرُ

أمّا الثّانيةُ فأربعةُ أبيات في باب النّسيب أعادها في باب التّشبيه، وهي قوله:

للَّه يـومٌ قـد تكامل أنسُـه أبدت لنا وجه المسرَّة كأسهُ (3) خلعت كمائمَها الأزاهرُ بهجـةً وتلفَّعت بالدَّجـن فيه شمسهُ

(1)- أبو الربيع، الديوان، ص32.

<sup>-</sup> بو مربيع، كيون، كري. (<sup>2)</sup>- السرار: آخر الشهر، وفي لسان العرب: استسر الهلال في آخر الشهر: خفي، وفي العين: الميّرار: يوم يستسر فيه الهلال آخر يوم من الشهر، أو قبله، وربما استسر ليلتين إذا تمّ الشهر.

نلنا به كل المنى، فلذاك ما قد ظل يحسده عليه أمسه أمسه فاعكف على شرب المُدام، فيومُنا جسم، ولكن المُدامة نفسه وفي الدِّيوان أبيات ليست من نظم الشَّاعر أُقصييت من الإحصاء، والدِّر اسة، وهذه الأبيات هي:

- بيتُ نظمه أحد كُتَّابه، وقد أجازه أبو الرَّبيع بسبعة أبياتٍ، والبيت هو:

أَلْفَتُ بِتِيلِيتَ (1) السُّهاد، وعلَّمتْ براغيثُها جنبيَّ حُسن التَّقلَّبِ(2)

- أربعة أبيات أرسلها إليه أحد كُتَّابه، وهي:

دُمتَ لك الفضلُ علينا، ودامْ عليكمُ منّا سلامٌ مُدامْ (3) عندي من عبدانكم فتية وليس عندي صفة للسلامْ أُدركُ من أفكار هم روضة أز هار ها عند تراقي الكمامْ لعلّة ما صار نبتُ الربا لا يسأل الأمطارَ إلا الغمامْ

- بيتٌ زاده أحد كتَّابه على مقطوعة من نظم الشَّاعر، وهو:

فكنتَ موسى، وكان الطورَ تصعدُه وكانتِ الشمسُ فيه آيةَ القبسِ (4)

- نُتفةٌ نظمها أبو الحسن (5) ردّاً على نُتفة أرسلها إليه أبو الرَّبيع، وبيتا أبي الحسن هما:

اليومَ يـومُ الجمعة وربُّنا قـد رفعَهُ (6) والشُّربُ فيـه بدعة فهل تـرى أن ندعَهُ

ويتضمّن التّحقيقُ أربعةَ فهارس:

- فهرس لمطالع القصائد، والمقطوعات مرتبة حسنب ورودها في الدّيوان.
- فهرس للقوافي الواردة في الدّيوان، مرتّبة حسنب التّرتيب الهجائي، والقافية هنا بمعنى الرّوي.
- فهرس لمطالع القصائد، والمقطوعات مرتبة حسب الترتيب الهجائي، باعتماد الحرف الأول من البيت.
  - فهرسٌ لموضوعات التَّحقيق.

فأمّا عدد الأبيات، وعدد القصائد، والمقطوعات، والنُّتف في كلّ باب، فبيانُها في الجدول التالي:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>- تيليت: اسم موضع في بلاد المغرب في ذلك العهد، وفيها تمرُّ القوافل، وفيها حصن منيع، وحوله الأعناب الكثيرة والثمار والمياه المطردة والعمائر. <sup>(2)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص88.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص107.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص112.

<sup>(5) -</sup> أبو الحسن: علي بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن، تولى بجاية، وتلمسان، وله مقطوعات من الشعر، توفي سنة 604 هـ.

<sup>(6)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص137.

| عدد الأبيات | عدد النماذج | عدد النتف | عدد المقطوعات | عدد القصائد | الباب    |
|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----------|
| 264         | 22          | 00        | 08            | 14          | المديح   |
| 124         | 13          | 02        | 04            | 07          | الرّثاء  |
| 735         | 90          | 01        | 34            | 55          | النّسيب  |
| 239         | 56          | 15        | 32            | 09          | الألغاز  |
| 79          | 24          | 12        | 11            | 01          | التّشبيه |
| 91          | 14          | 03        | 08            | 03          | العتاب   |
| 105         | 18          | 03        | 07            | 08          | الزّهد   |

والجدول التالي يبين مجاميع القصائد، والمقطوعات، والنَّتف، والأبيات:

|      | <del></del>           |
|------|-----------------------|
| 97   | مجموع القصائد         |
| 104  | مجموع المقطوعات       |
| 36   | مجموع النُّتف         |
| 237  | مجموع النُصوص الشعرية |
| 1637 | مجموع أبيات الدّيوان  |

و ديوانُ الشّاعر جُمِع في حياته، وبأمرٍ منه، حيث كلّف كاتبَه محمد بن عبد الحقّ الغسّاني بكتابته، وتبويبه، وفي شعره مقطوعة تدلُّ على ذلك، ويُستشفُ منها حرصه على الإسراع في إنهاء الدّيوان، ومنها قوله:

فعجّل نسخ ديوان القوافي فما ظني تَرى فيه سئوما (1)

وقد ذكر الأدباء، والمؤرِّخون ديوانه، فقال صاحب الغصون اليانعة (2): « وديوان شعره مجموع بأيدي النَّاس » (3). وقال فيه الزَّركلي: « له شعر بالعربيَّة في ديوان مخطوط صغير بخزانة الرِّباط، جمعه بأمره كاتبُه محمد بن عبد الحق الغسَّاني، وسمَّاه " نظم العقود، ورقم الحُلل والبرود "، وطبيع مُوخرا في تطوان » (4).

وأورد عبد الرحمن الجيلالي أبياتًا له مطلعها:

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص150.

<sup>(3) -</sup> ابن سعيد، الغصون اليانعة، تح: ابر اهيم الأبياري، دار المعارف، القاهرة، ط4، د.ت، ص131.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- الزركلي، الأعلام، ج3، دار العلم، بيروت، ط7، 1986، ص128.

أقول لركب أدلجوا بسُحيرة قفوا ساعةً حتّى أزور ركابَها (1)

وقد ذكر تسمية الدِّيوان، وجامعَه، حيث يقول: « و لأبي الرَّبيع هذا ديوان شعر جمعه كاتبه محمّد بن عبد ربّه (2)، وسمّاه (نظم العقود)، وهو مطبوعٌ بالمغرب »(3).

وأشار محمد بن تاويت إلى قيمة الدّيوان المتأتية من قدّمه، فيقول: « ومن حُسن الحظِّ جَمعَ بعضُ رجاله شعرَه في ديوانٍ يُعدّ أقدمَ ديوانٍ للمغاربة، جمعه محمَّدُ بن عبد الحقِّ بن عبد الله الغسّاني (4). 2 الشّاعر:

وُلد أبو الرّبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المُؤمن المُوحِّد في بيت إمارة، ومُلك، فجدُه عبد المُؤمن هو مُؤسِّس الدَّولة الموحِّديَة، وهو الذي ساس أمورَها، ووطّد أركانها، وترك بعده دولة قوية، وعزاً مُؤثَّلاً تقلَّب في نعمته أبناؤه، وأحفاده ردحًا طويلاً من الزَّمن.

وعن هذه الدولة يقول عصام الدِّين عبد الرؤوف الفقي: « هذه الدَّولة لعبت دورًا كبيرًا في تقوية بلاد المغرب، وأجّلت كارثة سقوط الأندلس، وعزّزت مركز المسلمين في هذه البلاد »(5).

ولم تُحدّد المصادر تاريخ مولده، وقد ذكر محقّقُو الدِّيوان ذلك مشيرين إلى أنّ استقراءَ الأحداث يمكن أن يقرِّبه، فقد ورد في التَّحقيق قولهم: « وبالرَّغم من هذه المكانة، فإنَّ التَّاريخ حتّى الآن لمَّا يطلعنا على يوم ميلاده، ولا عامه. ومن المُقارنات، والمُلابسات نستطيع أن نقول – في شيءٍ من التَّحفظ – إنّه وُلد في حدود اثنين، أو ثلاث و خمسين، وخمس مائة »(6).

ولا شك أن أبا الربيع قضى سنوات طفواته الأولى في مدينة بجاية، حيث تولّى أبوه عبد اللّه إمارتها مدَّة عشر سنوات، أو أكثر من ذلك، فقد ذكر ابن خلدون أنَّ عبد المؤمن عقد لولده عبد الله على بجاية سنة سبع وأربعين، وسبعمائة (7)، وذكر ابن أبي زرع الفاسي أنّ السيّد عبد الله، والسيد محمداً تقاعسا في مبايعة أخيهما أبي يعقوب يوسف، ثم قدما عليه طائعين سنة تسع وخمسين، وخمسائة، فأحسن إليهما، وخلع عليهما (8)، ثمّ يقول: « وفي سنة إحدى وستيّن، ولّى أمير المؤمنين يوسف أخاه السيّد يحيا بجاية » (9).

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص39.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- وهم المؤرخ بين كاتبيه، فذكر محمد بن عبد ربّه بدل محمد بن عبد الحقّ الغسّاني الذي جمع ديوان الشاعر.

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج2، دار الثقافة، بيروت، ط4، 1980، ص32.

<sup>(4)</sup> محمد بن تاويت، الوافي بالأدب المغربي في المغرب الأقصى، ج1، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1982، ص184.

<sup>(5)</sup> عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب و الأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، د.ط، د.ت، ص276.

<sup>(6)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص4.

<sup>(7)</sup> انظُر: ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج6، ضبط ومراجعة: خلیل شحادة، وسهیل زکار، دار الفکر، بیروت، د.ط،2000، ص316.

<sup>(8)</sup> ـ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك، وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، د.ط، 1972، ص209.

<sup>(9)-</sup> المصدر نفسه، ص210.

وهذا كلام يدلّ على موت عبد الله بعد استيفائه المدة المذكورة في ولاية بجاية، ويبدو أنّه كان رجل شجاعة، وفروسية، وعلى دراية بالحروب، ممّا جعل والدَه عبد المؤمن ينتدبه لكثير من البعوث كفتح بجاية، والمهديَّة، وقابس، وغيرها. وقد أشار ابن خلدون إلى اضطلاع عبد الله بهذه المَهمَّات، ومن ذلك قوله: « وبعث ابنه عبد الله من مكان حصاره للمهديَّة إلى قابس فاستخلصها من يد بني كامل المتغلِّين عليها من دهمان بعض بطون رياح، واستخلص قفصة من يد بني الورد »(1).

ورجلٌ هذا شأنه لا بدَّ أن يكون في إمارته ما يكون في قصور الأمراء من مساجلات السشُّعراء، ومجالس العلم، والفقه، وغيرها. وإذن فقد نشأ أبو الرَّبيع في بجاية في دار إمارة، ورياسة، ونعمة، وعزّ، ودرج على سماع أخبار السياسة في مجالس الحكم، وعلى ما سطَّره الأدباء من فرائد، وما حبَّره العلماء من فوائد في محافل الأدب، والعلم، مُترَعا بجمال الطبيعة، وسحرها.

وفي سنة 561هـ مات والده، فانتقل مع أسرته إلى مرّاكش حاضرة الخلافة ليعيش في كفالــة عمّه الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي شمله برعايته، وهيّأ له السبيل للنهل من موارد العلم، والأدب، يقول محققو الدّيوان: «ولا شكّ أنّ الطفل شملته هذه العناية التي ظلَّ يتمتَّع بها، وفيها التّهذيب، والتّقيف، والتّعليم، وربّما كان يتلقّى ذلك مع زميله الطفل يعقوب الذي أصبح شاعرنا فيمــا بعد منقطعًا إليه، مُخلصًا في حبّه إيّاه كما تُشعر بذلك قصائدهُ العديدة فيه »(2).

هذه الطفولة أهلت أبا الربيع ليكون فيما بعد أميرًا، وشاعرًا، يُحسِن من أمور السَّياسة، والحكم، ما يُحسِن من تحرير المنثور، وتدبيج المنظوم، فقد تولَّى إمارة أعمال كثيرة مثل بجاية، وتلمسان، وبلنسية، وسجلماسة، جاء في تحقيق ديوانه: «ثمّ تولَّى ولاية تلمسان، وسجلماسة آخر حياته، وكان في الأندلس قد تولَّى بلنسية، ومرسية، وقرطبة »(3).

وقال صاحب الغصون اليانعة: « تتقل في الولايات كبلنسية، وسجلماسة، وحيثما كانت ولايت ولايت الجتمع إليه أهل الأدب، واشتهر مكانه، فقد كان مُتميِّزًا في قومه، عالمًا فيهم بهذا الشأن »(4).

وقد ارتبط ذكره بإمارة بجاية أكثر من غيرها بسبب استيلاء علي بن غانية (5) عليها في عهده، فقد دخلها الميورقي، وأبو الربيع غائب عنها في بعض شؤونه، فلمّا بلغه الخبر حاول استرجاعها مع من انحاز له من الفرسان، لكنّه انهزم، فغادرها إلى تلمسان طلبًا للنّصرة، يقول ابن خلدون: «وأقلعوا

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج6، ص318.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص6.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>- المصدر نفسه، ص13.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن سعيد، الغصون اليانعة، ص131.

<sup>(5)</sup> علي بن غانية: علي بن محمد بن إسحاق بن غانية، ولي جزائر البليار للمرابطين خلفا لأبيه، وقامت بينه، وبين الموحدين حروب، ووقائع. توفي بناحية الجريد سنة 584هـ.

إلى بجاية، فطرقوها على حين غفلة من أهلها، وعليها السيّد أبو الربّبيع بن عبد الله بن عبد المومن وكان بايميلول<sup>(1)</sup> من خارجها في بعض مذاهبه، فلم تمانعه أهل البلد، واستولوا عليها في صفر سنة إحدى وثمانين »<sup>(2)</sup>، و أشار ابن الأثير إلى سعي أبي الربّيع في استعادة بجاية، ونُصحه الخليفة أبي يوسف يعقوب في ضرورة الإسراع في ذلك، يقول: « وكان سبب إرسال الجيش من مرّاكش أن والي بجاية وصل إلى يعقوب بن يوسف صاحب المغرب، وعرقه ما جرى ببجاية واستيلاء المُلثّم بن عليها، وخوقه عاقبة التواني، فجهّز العساكر في البرّ عشرين ألف فارس، وجهّز الأسطول في البحر في خلق كثير، واستعادوها »<sup>(3)</sup>. وفي الخبرين دلالة على تبصر بالحرب، وتقدير لعواقب الأمور، وعلى شجاعة ظهرت فيما بعد في صحبته للخليفة النّاصر في حروبه في إفريقيا ضدّ بني غانية (4).

فأمّا الشّعرُ فقد علا فيه كعبُه، وفاق فيه أقرانَه من أمراء المُوحِّدين، يقول مُحقِّقُ الدِّيوان: «ظهر فضلُه، وبزّ غيرَه في أدبه، فلم يكن في أمراء المُوحِّدين له مثيل، وصار فيهم ينزلُ منزلةَ ابن المُعتزّ من بني عبيد »(6). وذهب محمد بن تاويت إلى تـشبيهه بأساطين العبّاس، وابن المُعزِّ (5) من بني عبيد »(6). وذهب محمد بن تاويت إلى تـشبيهه بأساطين العرب الذين حازوا إمارة السُّيف، وإمارة الشّعر، فيقول: « وبالرَّغم من تقلُّبه في رياسة الولاة مثل: بلنسية، وبجاية، فإنّه لم ينصرف عن حبّ الشّعر، وانشغاله بقضايا الأدب، ومسلكه في ذلك يـذكّرنا بأمراء الشّعر، وشعراء الإمارة من أمثال(ابن المعتزِّ)، و (أبي فراس)، و (المُعتمد بن عبّاد) »(7).

وبهذا الوصف الجامع بين الفروسيَّة، والأدب قال عنه عبد الله كنُون: «هو صاحبُ السيَف، والقلم، الأميرُ أبو الرَّبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكومي المُوحِّدي. كان من الكُتَّاب البغاء، و الشُّعراء المُجيدين، وهو أديبَ بني عبد المؤمن، ونابغتهم الفذُ، درج في بيت الرياسة، والمُلك، ولم يمنعه ذلك من الانشغال بالأدب، والإكباب على التحصيل، فنشأ متأدِّبًا أريحيًا يتعشق المجدَ، ويصبو إلى العلى »(8). غير أنّ الكاتب لا يُطلق هذا الحُكم على عمومه في كتابه " ذكريات مشاهير رجال المغرب" فيقول: «وعلى كل حالٍ فبالرَّغم من ثناء المُثنين، ومُبالغة المادحين، لا يمكن أن نقول: إنّ شعره كلّه جيدٌ، بل إنَّ أكثرَه متوسِّط الطَّبقة، وفيه ما بلغ نهايةَ الجودة كالأبيات التي خاطب بها المنصور عند جفوته له »(9). وقد ذكره المقرِّي مُلخَصًا كلامًا نسبه إلى صاحب "المُغرب"

<sup>(1)</sup>\_ اسم مو ضع

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج6، ص254.

<sup>(3)-</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 10، مر: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.4، 2003، ص129.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص13.

<sup>-</sup> بو الربيع، الحيوان؛ فتن المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي(337 - 374 هـ). كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب، تربّى في أحضان النعيم، ومال إلى الأدب، فنظم الشعر الرقيق، وتوفي بمصر. له ديوان شعر مطبوع.

<sup>(6)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص6.

<sup>(7)</sup> محمد بن تاويت، محمد الصادق عفيفي، الأدب المغربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1969، ص175.

 $<sup>^{(8)}</sup>$ عبد الله كُنُون، النبوغ المغربي، ج1، ط2، د.ت، ص $^{(8)}$ .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>- عبد الله كنون، ذكريات مشاهير رجال المغرب،ج3، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2010، ص1491.

فقال: « لم يكن في بني عبد المُؤمن مثلُه في هذا الشأن الذي نحن بصدده، وكان تقدَّم على مملكتي سجلماسة وبجاية، وكان كاتباً شاعراً أديباً ماهراً، وشعرُه مُدوَّن، وله ألغاز »(1).

وقال عنه الزركلي: «ويُعدُّ، في أدبه، من مفاخر بني عبد المؤمن، وفي المؤرِّخين من يراه كابن المعتزِّ في بني العباس »(2).

ولم يكن نبوغُه مقصورًا على الشّعر، فقد كان بليغًا في نثره، مُجيدا في كتابته، ويشهد له بذلك بعض ما خلّفه من رسائل، فقد كتب إلى ملك غانة (3) يُنكِر عليه تعويق التُجار: «نحن نتجاور بالإحسان، وإن تخالفنا في الأديان، ونتّفق على السيّرة المُرضية، ونتألّف على الرِّفق بالرَّعيَّة، ومعلومٌ أن العدل من لوازم الملوك في حكم السيّاسة الفاضلة، والجور لا تعانيه إلا النّفوس الشّريرة الجاهلة، وقد بلغنا احتباس مساكين التّجار، ومنعهم من التّصرف فيما هم بصدده، وتردّد الجلابة إلى البلد مُفيد لسُكانها، ومُعين على التّمكن من استيطانها، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل تلك النّاحية، لكنّا لا نستصوب فعله، ولا ينبغي لنا أن ننهي عن خُلق، ونأتي مثله، والسّلام »(4).

والرسالة تبدي شخصيَّة حاكم بصير بسياسة الرعيّة، حكيم في التَّعامل مع غيره من الحُكَام، وتُظهِر جوانب من آرائه في الاقتصاد، والسيّاسة الداخليَّة، والخارجيَّة، إضافة لجانبها الأدبي الذي يتجلَّى في وضوح معانيها، وسهولة ألفاظها، وما فيها من السَّجع الذي لم يخلَّ بالمعنى، ولم ينزل به إلى التَّصنع، والإسفاف.

كما تَظهَر مقدرتُه اللَّغوية في توقيعه لعامل كثرت الشَّكوى منه، فيقول: «قد كَثُرت فيك الأقوال، وإغضائي عنك رجاء أن تتيقَّظ، فتصلِحَ الحال، وفي مبادرتي إلى ظهور الإنكار عليك نسبة الله شرّ الاختيار، وعدم الاختبار، فاحذر فإنَّك على شفا جُرف هار »(5).

وفي التَّوقيع إيجازٌ في العبارة، وبلاغةٌ في الأسلوب، وسهولةٌ في اللَّفظ، وإبلاغٌ للمعنى في سجع محمود لا يُفضي إلى تصنع مستقبَح، أو تكلُّف ممجوج، لأنه سمةٌ من سمات التَّوقيعات، إضافة الله من اقتباس من قول الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللَّه ورَضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللَّه ورَضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُومَ الظَّالِمِينَ ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب، ج3، تح: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، د.ط، 1988، ص107.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>ـ الزركلّي، الأعلام، ج3، ص128.

<sup>(3)</sup> غانة: من أكبر بلاد السودان، بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين، مأهولة، واسعة التجارة، مأمومة من سائر بلاد المغرب الأقصى.

<sup>(4)</sup> المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب، ج3، ص $^{(4)}$ . المصدر نفسه، ج3، ص $^{(5)}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- التوبة (109 ). <sup>-</sup>

وإنْ كانت الرّسالتان تُظهران جنوحاً إلى النّصح، والوعيد قبل إعمال السّيف، فقد أورد المقرّي خبراً يُنبئُ عن الشّدّة، والحزم في مواطنهما، يقول: «قال لي الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلاني: دخلت إلى السَّيد أبي الرَّبيع بقصر سجلماسة، وبين يديه أنطاعٌ عليها رؤوس الخوارج الذين قطعوا الطّريق على السُّفار، بين سجلماسة، وغانة، وهو ينكت الأرضَ بقضيب من الآبنوس، ويقول:

> جواباً إذا كان السُّيوف رسائلَه  $^{(1)}$ . ولا غُرو أَنْ كانت رؤوسُ عداته

والغريب أنّ محمّد بن تاويت - وهو الذي أثبت له المهارة في الأدب، والكتابة بصفته أحد مُحقّقي ديوانه- يُقلَّل من شأن نثره في موضع آخر، فيقول: « أمّا نثر سليمان المُوحِّد فناتمسُه فيما حُفظ له من توقيعات وإجابات قليلة نجدها بالغصون اليانعة وغيرها. وهي لا تنمُّ عن نثر فائق له »<sup>(2)</sup>.

لقد تعلُّق هوى أبي الرَّبيع بالأدب، والعلم فأولى الأدباء، والعلماء أهميَّةً كبيرةً، فكانت لهم عنده مكانةً، وحظوة، وإن كان ذلك من السنن التي درج عليها الخلفاء، والأمراء، فلم يخل بلطُّ من مجالسهم، يقول محمد بن تاويت: « وكان حبُّ الشِّعر، والشُّعراء طبيعةٌ فيه، فعقد للأدباء مجالس، وفَتح بابه للقُصنَّاد، والعلماء »(3). ويشير عبد اللَّه كنَّون إلى ارتيادَ الأدباء لمجالسه أيَّـــام ولايتـــه، فيقول: « وما لبث أن قُدِّم إلى و لاية بجاية من قبل ابن عمِّه الخليفة يعقوب المنصور، ولمَّا ثار بها على بن غانية، نَقل إلى و لاية سجلماسة، وكان في كلتا و لايته كعبة القصَّاد من أدباء البلاد، يأتونه عاقدي الآمال على الطافه، وبرّه، فيصدرون عنه، وكلُّهم ألسنةُ مدح، وثناء عليه »(4).

ويعضنُد كلامَ المؤرِّخين استقراءُ شعره، فالقارئُ له يجد فيه مواطنَ التَّناص تدلُّ في جانب من جوانبها على اطلاعه على دواوينَ لشعراءَ آخرين، ومن ذلك قوله:

تكادُ من السُّقم ألاَّ تبينا (5)

ترون جسومًا براها النحول

و هو معنى أخذه من أبى الطّيب المُتنبِّي في قوله:

كفي بجسمي نُحولا أنّني رجلٌ

وكذلك قوله في القصيدة نفسها:

لعلُ الذي قد قضى بالنَّــوى

لو لا مُخاطبتي إيّاك لــــم ترني (<sup>6)</sup>

سيجمعنا بكيم أجمعينا

<sup>(1) -</sup> المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب، ج3، ص107.

<sup>(2)</sup> محمد بن تاويت، الوافي بالأدب المغربي في المغرب الأقصى، ج1، ص251.

<sup>(3)</sup> محمد بن تاويت، محمد الصادق عفيفي، الأدب المغربي، ص175.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- عبد الله كنون، النبوغ المغربي، ج1، ط2، د.ت، ص168.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص55.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>- المتنبى، الديوان، دار الجيل، بيروت، د.ط، د.ت، ص7.

أخذه من قول ابن زريق(1):

جسمي ستجمعنى يومًا، وتجمعُه<sup>(2)</sup> علُّ الليالي التي أضنت بفرقتنا فلو أنَّ هذا الدهر يُنصفُ شاكيًا لفرَّق ما بيني، وبين المصائب(3) و قو له: فمازال يسعى في التَّفرُّق بيننا فلمّا ناى إلفى أتى بالعجائب وهو معنى يستحضر الله الأذهان قول أبى صخر الهُذَلى (4):

عجبت لسعى الدَّهر بيني، وبينها فلمّا انقضى ما بيننا سكن الدَّهر (5)

وقد أشار المحقَقون إلى وجود هذا التّداعي في المعاني (6)، ويمكن القول أنَّ ترديدَ الشَّاعر لبعض معانى الشُّعراء في بعض أبياته، ليس من باب الإدِّعاء، فهذه المعاني مشهورةٌ شهرة أصحابها لا يستطيع متأخر عنهم انتحالَها، أو نسبة ابتكار صور ها لنفسه، وإنَّما هي دليلٌ على قراءته الأشعار من تقدَّمه، وإعجابه بمعانيهم، وصوَّرهم، فلا يوجد إبداعٌ من العدم، وإنَّما يعود كلَّ جديد إلى قديم يــستندُ إليه، أو يقتبس منه، ثمّ يتميَّزُ كلّ مُبدع بما يُضفيه على الإبداع من شخصيَّته، وثقافته التي تمنح العمل انتماءً جديداً يبُعده عن المحاكاة، والتَّقليد<sup>(7)</sup>.

وهناك قضيّية أخرى أثارها صاحب "المُعجب"، وهي أنَّ صديقًا له من الكُتّاب يُسمَّى محمد بن عبد ربّه كان مُختصًّا بأبي الرَّبيع، وقد نحله الكثير َ من شعره، ولم يَنسب لنفسه بعد ذلك شيئا من الـشعر الذي نحله إيَّاه، وقد تأكدَّ من ذلك بما وجده في شعر أبي الرَّبيع بعد مفارقة كاتبه من قصائدَ نازلة الرُّتبة، فعرف أنَّ الرَّاقيَ من شعره ليس له، يقول: « ولأبي عبد الله هذا اتساعٌ في صناعة الشُّعر إلا أنَّهُ نَحَل كثيراً من شعره السيّد الأجلُّ أبا الرَّبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المُؤمن أيامَ كتابته له، ولم يدَّع بعدَ ذلك في شيء مما نحله إيَّاه من شعره، و لا ذكر أنَّه له، فكان أكثرُ شعره يُنشَد لأبي الرَّبيع، وترويه الرُّواة له، عرفتُ ذلك بعد مفارقته إيَّاه، لأنى تفقُّدت شعرَ السَّيد أبي الرَّبيع، واختلف على كلامُه، ورأيت بخطِّه أشعارًا نازلةً عن رتبة الشُّعر جدًّا، فعلمت أنّ ذلك الأوَّلَ ليس من نسجه »<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)-</sup> ابن زريق: أبو الحسن على بن زريق البغدادي، وُلد في حدود 420 هـ. شاعر، كاتب هجر وطنه، وتوفي بالأندلس من آثاره: الفراقية:

قد قلت حقًّا ولكن ليس يسمعه لا تعذليه فإنّ العذل يولعه (2) انظر: عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج3، دار العلم للملايين، بيروت، ط5، 1989، ص92. لا تعذليه فإنّ العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص61.

<sup>(4)</sup> أبو صخر الهذلي: عبد الله بن سلمة السهمي ، وُلد نحو 80 هـ ، شاعر من هذيل تعصّب لبني مروان، و له في عبد الملك بن مروان مدائح. من عيون شعره

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري، شرح أشعار الهذليين، ج1، تح: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدني، القاهرة، د.ط، د.ت، ص958.

<sup>(6) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص:48-55-61. - ويمكن الرجوع إلى بحث لمحمد بن تاويت في كتأبه " الوافي" الذي بيّن فيه الشعراء الذين تأثر أبو الربيع بمعانيهم من القدماء، ومن المعاصرين له، وفيه دراسة لقصائد من كلّ أبواب الديوان، وبيان لوجوه القوة، والضعف فيها ً

انظر: محمد بن تاويت، الوافي بالأدب المغربي في المغرب الأقصى، ج1، ص184-251.

<sup>(7)</sup> انظر: رابح محوي، الصورة الشعرية في ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله المُوحّد،إش: عبد الرحمن تبرما سين، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2008-

<sup>(8)-</sup> عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، و ح: خليل عمران منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998، ص213.

وهذه التّهمةُ إنْ صحّت، فهي َلا تَحُطّ من مكانة أبي الرّبيع، فالمُرّاكشي لا ينفي عنه قول َ الشّعر، مع أنّه تحامل عليه، فعد الجيّد من شعره منحولاً له، وقد تكون لكاتبه دوافع تجعله يدّعي على أبي الرّبيع هذا، خصوصًا أنّ نثر و يدل على تمكّن من اللّغة، وامتلاك لناصيتها، في ألفاظه، ومعانيه، ووشيه. ثُمُّ أنّ كثيرًا من الشّعراء يُبدعون في مواضع من القول، فيأتون بالمعنى الّذي يُقري الأسماع بيانًا، ويأخذ بمجامع القلوب حُسنًا، وينزلون في مواطن فيُسفُون في الشّكل، أو في المعنى، فهذا أبو تمام يأتي ببيتين بلغا من الحُسن كلّ مبلغ في سبر أغوار النّفس، وتحليل عاطفة الإنسان، في ديباجة معيلة، وحُلّة قشيبة، فيقول:

نقًلُ فؤادك حيث شئت مِن الهَوى ما الحُبُّ إلا للحبيب الأولَّلِ (1) كيم منزلٍ في الأرض يألفُه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلِ

ثمّ يُجانب الجمالَ، ويُباعدُ الحُسنَ فيقول:

والمجدُ لا يرضى بأنْ ترضى بأنْ يرضى الروّ يرجوك إلا بالرّضا<sup>(2)</sup> فوقع في التّكرار المُخلِّ، الذي عقَّد معنى البيت، وجعله مُستهجَنا، ركيكَ العبارة.

ورغم أنَّ البيتين لشاعر واحد مع ما فيهما من اختلاف في النَّسج، والصياغة حُسناً، وقُبحاً، وما فيهما من تَباين في المعنى سَطحيَّةً، وعُمقاً، فما اتُهم بالأخذ من شعر غيره لأنَّ بعض شعره أحسن فيهما من بعض، وما عُدَّ الرديءُ له، والجيّدُ لغيره. فإن صحَّ ما ذكره المرَّاكشي، وثبت نحلُ الكاتب محمد ابن عبد ربِّه أبا الرَّبيع قصائد من شعره، فصارت تُروَى له، فإنَّ مسألةَ اختلاف شعره في قوق النَّسج، وضعفه ليس حُجّة في ذلك، ولا يمكن حصر شعر أبي الرَّبيع فيما روي له ضعيفاً، مُهلهَلا. وقد أورد عبد الله كنُون ردودًا على كلام المرّاكشي ومنها قوله: «لماذا لا يكون هذا الكلام من شعر أبي الربيع الذي لم يَحتفِل له، ولا اعتنى بتجويده بعد، فهو على كلِّ حال نازلٌ عن رتبة الشعر الجيّد، ولكن لا يدلُّ حتمًا على أنّ ما يُنسب لأبي الربيع من شعر عال ليس له ؟ »(3).

وممّا يدل على معرفة أبي الرّبيع بالأدب، ورسوخ قدمه فيه اختصارُه لكتاب "الأغاني"، وتهذيبه، قال صاحب الغصون اليانعة: « وقد اشتهر اختصارُه للأغاني » (4)، ويقول محقّقُ السدِّيوان: « وإلى جانب هذا فإنَّهُ زاولَ التَّأليف، فاختصر الأغانيَ، وهذَّبه، وطرَّز عليه بحواشيه بعدما رجع إلى دواوين الشُّعراء الَّذين ورد ذكرهم في الكتاب » (5). إضافةً إلى أنَّ ولعَه بالأدب لم يشغله عن الاهتمام

<sup>(1)</sup> أبو تمام، الديوان، ش: شاهين عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، ص463.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص175.

<sup>(3)</sup> عبد الله كنون، ذكريات مشاهير رجال المغرب، ج3، ص1502.

<sup>(4) -</sup> ابن سعيد، الغصون اليانعة، ص131.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص7.

بعلوم أخرى ليس عمادُها الكلمة المُؤثِّرة، والشُّعور المُتوقِّد، والقافية العذبة، بل أساسُها إعمال العقل، وإغراق التَّأملِ، والتَّفكير كالفلسفة، والطِّب، يقول عبد الرحمن الجيلالي في معرض حديثه عن الخليفة أبي يعقوب يوسف: « وكذلك شرحُه الألفية ابن سينا (1) في الطِّب كان بإشارة، واقتراحٍ من أمير بجاية، وتلمسان السيّد أبي الرَّبيع سليمان بن عبد الله بن عبد المُؤمن »(2).

واهتم أبو الربيع بجانب آخر يتعلَّق بالعمران، وذلك بسعيه في الحفاظ على محيط عاصمة الإمارة، وتجديد بعض منشآتها، وقد ذكر عبد الرحمن الجيلالي ذلك حيث يقول أثناء حديثه عن العمارة في عهد المُوحِّدين: « وتجديدُ الرِّياض الرَّفيع، والرِّياض البديع، بمدينة بجاية على عهد واليها السيِّد أبي الربيع سليمان حفيد عبد المُؤمن »(3).

وتوفي أبو الربيع في تلمسان التي وليها في آخر حياته، وكانت وفاته سنة 604هـ بعد حياة سياسية، وأدبية حافلة، يقول ابن خلدون في حديثه عن رجوع الخليفة النَّاصر إلى مراكش من حرب بني غانية في إفريقيا سنة أربع وستمائة: « وعند مرجعه من إفريقية تُوفي السيِّد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المُؤمن صاحبُ بجاية »(4). كما ذكر وفاته عبدُ الرحمن الجيلالي في كلامه عن تلمسان، وواليها أبي الحسن علي بن عمر بن عبد المُؤمن، حيث يقول: « ثُمَّ جُعِلت بعد انتقاله منها إلى حفيد عبد المُؤمن السيَّد أبي الربيع بن عبد الله، وكانت وفاته هو وأبو الحسن المُتقدِّم الذّكر في سنة واحدة أبي سنة 404 هـ /1207 م »(5).

لقد واكب أبو الرَّبيع أعزَّ أيّام الدَّولة الموحِّديَّة، وأخصبَ فتراتها، فقد شهد خلافة جدِّه عبد المؤمن، ثمّ خلافة عمِّه أبي يعقوب، وانتهت هذه الفترة بوصول ثمّ خلافة عمِّه أبي يعقوب، وانتهت هذه الفترة بوصول المُوحِّدين إلى أو ج قوَّتهم بانتصارهم في موقعة " الأركَ "(6) سنة 591هـ، وشهد من خلافة النَّاصر تسع سنوات، حيث توفِّي قبل ضعف الدَّولة المُوحِّدية بسنوات، ابتداءً من انهزامها أمام النَّصارى في موقعة " العقاب "(7) سنة 609هـ.

<sup>(2)-</sup> عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج2، ص24.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص27 .

<sup>(4)</sup> ـ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج6، ص334.

<sup>(5)</sup> عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج2، ص33. (6) عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج2، ص33. (6) الأرك :موقعة انتصر فيها الموحدون في شرق الأندلس بقيادة الخليفة أبي يوسف يعقوب على النصارى بقيادة ألفونسو الثامن سنة 591هـ - 1195م.

#### 3− الإيقاع:

تطرق أسماعنا أصوات طبيعية نحس لانتظامها، وتناغمها وقعًا في السمّع، وعلوقاً بالقلب، وقد نرى هذا الانتظام عيانا، فيكون الوقع أبلغ، والأثر أقوى كالَّذي تشجينا الطبيعة به من حفيف الشَّجر، وسحِّ المطر، وخرير الجداول، وتغريد البلابل، وفي كلّ ما يقع البصر على تناسقه، أو يصل السمع صداه، وهي أصوات تجد لها النَّفس لذَّة نابعة من الإحساس بموسيقى الصوّت، وجرسه، وما يميِّزه من اطرّاد، وانتظام، فإن غاب التَّناسق كليًا صار الكلام نشازًا تنفر منه الأسماع، ويأباه الذَّوق السلّيم، وإن كان خروجًا جزئيًا في موضع ما كان حفاظًا على الإيقاع لأنَّ في ذلك تخفيفًا من حدَّته، وكسرًا لرتابته وهذا الاتساع في مفهوم الإيقاع يجعل تحديدَه، وضبطه صعبًا لذا بقي مُصطلحًا غائمًا.

وقبل الإشارة إلى مقاربة الدَّارسين للإيقاع ينبغي تحديد مفهومه اللَّغوي، فقد عرَّفه ابنُ منظور في مادة (وقع) بقوله: « والإيقاعُ من إيقاع اللَّحن، والغناء، وهو أن يُوقع الألحان، ويُبيِّنها، وسمَّى الخليل رحمه الله – كتابًا من كُتبه في ذلك المعنى كتاب الإيقاع »(1). وذكر الفيروزبادي الكلام نفسه، فقد جاء في القاموس المحيط: « الإيقاعُ إيقاعُ ألحان الغناء، وهو أن يُوقع الألحان، ويبنيها »(2). وجاء في المعجم الوسيط: « الإيقاع: اتفاق الأصوات، وتوقيعها في الغناء »(3). وفي معناه اللّغوي يقول مجدي وهبه: « الكلمةُ مُشتقَةٌ أصلا من اليونانية بمعنى الجريان، أو التَّدفق. والمقصود به عامَّةً هو التَّواتر، والطَّال من اليونانية بمعنى أو النُّور، والظَّلم، أو الحركة، والسيُكون، أو القصر، والطُّول، أو الإسراع، والإبطاء، أو التَّوتر، والاسترخاء إلخ...»(4).

ويبدو من المدلول اللّغوي أن لفظة (الإيقاع) كانت مرتبطة بالغناء، واللّحن، والموسيقى، وفي هذا المعنى يقول ابن المُعتزّ:

إذا أحسست في خطِّي فتورًا وحظِّي، والبلاغة، والبيان (5) فلا ترتب بفهمي إنَّ رقصي على مقدار إيقاع الزَّمان

وقال كُشاجم (6):

لفتاةٍ موصولة الإيقاعِ<sup>(7)</sup>

آهِ من بُحَّةٍ بغير انقطاع

<sup>(2)-</sup> الغير وزابادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث، إش: محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 2005، ص773.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز النجار وأخرون، المعجم الوسيط، مكتبة المعارف الدولية ، ط4، 2004، ص1050.

<sup>(4)</sup> مجدي و هبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة، و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984، ص71.

<sup>(5) -</sup> ابن المعتز، الديوان، تح: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت، ص444.

<sup>(6)-</sup> كُشاجم: أبو الفتح محمود بن الحسين الرملي، من أهل الرملة بفلسطين، شاعر، وأديب، فارسي الأصل، له رحلات إلى بغداد، مصر، دمشق. استقر في حلب، ومدح الحمدانيين بها توفي سنة 360هـ.

أتعبت صوتها وقد يُجتنّى من تعب الحلق راحةُ الأسماع

وقد انعكس المعنى اللُّغوي على المعنى الاصطلاحي، فكان الإيقاع مصطلحا خاصًّا بعلم الموسيقي، ويقابله في الشعر علم العروض، وهو ما يفسِّره قول ابنُ فارس من أنَّ « أهل العـروض مُجمعـون على أنه لا فرق بين صناعة العروض، وصناعة الإيقاع، إلا أنَّ صناعة الإيقاع تقسم الزَّمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزَّمان بالحروف المسموعة (1).

غير أنَّ مفهومه توسَّع، فصار يُطلَق على الشُّعر كما يُطلَق على المُوسيقى، يقول ابن طباطبا في تبيين ما يبعثُه سماعُ الشَعر الموزون في النّفس من طرب، ولذّة: « وللشّعر الموزون إيقاعٌ يطرب الفهمُ لصوابه، ويرد عليه من حُسن تركيبه، واعتدال أجزائه »(2)، فطربُ الأسماع للـشَعر، وولـعُ القلوب به إنّما يرجع لإيقاعه الصنّادر من تكرُّر أجزائه، وانتظامها، واعتدالها. وذكر المرزوقي هذا الكلام فقال: « وإنما قلنا على " تَخيُّر من لذيذ الوزن " لأن لذيذه يطرب الطبع لإيقاعه، ويمازجه بصفائه كما يطرب الفهم لصواب تركيبه، واعتدال نظومه (3).

وقد تحدّث الفلاسفة المسلمون عن الإيقاع حين تطرّقوا لمفهوم الشُعر، وما يقوم به، وإنْ كانوا قد جعلوا التّخييل هو العنصر الذي يقوم عليه الشّعر، أمّا الوزن فجعلوه عنصرًا مُكمِّلا يأتي بعد المحاكاة، والتّخييل، فأشار الكندُّي (4) إلى مقابلة عناصر الإيقاع الـشّعري المتمثّلة في الأسباب، والأوتاد، والفواصل، والمنتهية إلى الحركة، والسُّكون بعناصر الإيقاع الموسيقي القائمة على النقرة، والإمساك، والمُنتهية كذلك إلى الحركة، والسكون، ومن ذلك قوله في تحليل السَّبب الخفيف: « فالسَّبب نقرةً، وإمساك، وهو حرفان مُتحرِّكٌ، وساكن مثل: هل، بل، قم »(<sup>5)</sup>، تقول الرُّوبي في ذكر هذه المُوازنة بين الإيقاعين من طرف الكندي: « ذهب الكنديُّ من قبل إلى أنَّ النَّغمةَ في الموسيقي هي الحرف من نوع الشَعر، وقد حاول الكندي أن يحلَلُ التّفاعيل الثّمانية التي يتشكّل منها الوزن الشعرى، وهي فعولن، وفاعلن، ومفاعلين، وفاعلاتن، ومفاعلتن، ومتفاعلن، ومفعولات، ومستفعلن، على أساس موسيقي  $^{(6)}$ .

<sup>(1)</sup> ابن فارس، الصاحبي، تح: عمر فاروق الطبّاع، مكتبة المعارف، بيروت، ط1، 1993، ص266.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>- ابن طباطبا، عيار الشعر، تح: محمد ز غلول سلام، دار المعارف، الإسكندرية، ط3، د.ت، ص53.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>- المرزوقي، شرح ديوان الحماسة،ج1، نش: أحمد أمين، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991، ص10.

<sup>(4)-</sup> الكندي: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (801- 865 م) وُلد في البصرة، وتوفي في بغداد ألف في الطبيعيات، الفلسفة، الموسيقي، الفلك، الطب، وغير ها، وكتبه مذكورة في كتاب " الفهرست " لابن النديم.

<sup>(5)</sup> لَافت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير، بيروت، ط1، 1983، ص250.

<sup>(6)-</sup> المصدر نفسه، ص250.

وذهب إخوانُ الصَّفَا<sup>(1)</sup> مذهبَ الكندي في إرجاع الإيقاع الشَّعري، والإيقاع المُوسيقي إلى مصدر واحد هو الحركة، والسُّكون، فالشَّعرُ أبياتٌ تتكوَّن من تفاعيلَ تتجزَّا إلى أسباب، وأوتاد، وفواصلَ تبنى من اجتماع الحركة، والسُّكون، وأمّا الغناء فألحانٌ تتركَّب من نغمات تتكوَّن من أسباب، وأوتاد، وفواصلَ، وتتهي كذلك إلى الحركة، والسُّكون، فالإيقاع الشَّعري مماثلٌ في قوانينه للإيقاع الموسيقي، فيقولون في تحليلهم للتَّفاعيل الثَّمانية للشَّعر: « وهذه الثَّمانية مُركبة من ثلاثة أصول، وهي السبب، والوتد، والفاصلة، وأصل هذه الثَّلاثة حرف ساكن، وحرف متحرِّك، فهذه قوانينُ العروض، وأصوله، وأمّا قوانينُ الغناء، والألحان، فهي أيضا ثلاثة أصول، وهي السبّب، والوتد، والفاصلة »(²).

أمّا الفارابي<sup>(3)</sup> فعدً التخييل هو السمّة الأساسية في الشّعر، وعدً الوزن عنصراً مُكمِّلا له، وبين الترابط بين الإيقاع الموسيقي القائم على النغم، والإيقاع الشّعري القائم على الحروف، يقول: « نسبة وزن القول إلى الحروف، كنسبة الإيقاع المُفصَّل إلى النَّغم، فإنَّ الإيقاع المفصَّل هو نُقلة منتظمة على النَّغم ذات فواصل، ووزن الشعر نُقلة منتظمة على الحروف ذات فواصل »<sup>(4)</sup>. وقد حدَّد الفارابي خصائص الأقاويل الشّعرية بقوله: « أن تكون بإيقاع، وأن تكون مقسومة الأجزاء، وأن تكون أجزاؤها في كلّ إيقاع سلابات، وأسباب، وأوتاد محدودة العدد، وأن يكون ترتيبها في كلّ وزن ترتيبًا محدودًا، وأن يكون ترتيبها في كلّ جزء هو ترتيبها في الآخر، فإنّ بهذا تصير أجزاؤها متساويةً في زمان النُّطق بها، وأن تكون ألفاظُها في كلّ وزن مرتبّة ترتيبًا محدودًا »<sup>(5)</sup>، فأشار إلى الدوزن، واعتدال الأجزاء، وترتيبها ترتيبًا مُحدَّدًا، وانتهاء العناصر إلى حروف، وأسباب، وأوتاد.

وكذلك فعل ابن سينا، فركَّز على التَّخييل بصفته عنصرًا جوهريًّا يكمِّله الوزنُ، واللَّحنُ، وأشار إلى ترابط الشَّعر، والموسيقى بانتهائهما إلى الزَّمن الذي تَحدث فيه الحركة، والسُّكون، يقول: إنَّ الشِّعر كلامٌ مُخيَّل، مُؤلَّفٌ من أقوال متساوية، وعند العرب مُقفَّاة، ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعيٌّ، ومعنى كونها مُتساوية هو أن يكون كلُّ قول منها مُؤلَّفٌ من أقوال إيقاعيَّة، فإنَّ عدد إيقاعيٌّ، ومعنى كونها مُتساوية وأرجع ابن سينا الإيقاع الموسيقي إلى الانتظام في القورات، والإيقاع الشعري إلى الانتظام في الحروف، يقول: «الإيقاع من حيث هو إيقاع هو تقديرُ ما لزمان

<sup>(2)-</sup> ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص251. (3)- الفارابي: أبو نصر محمد، من أكبر فلاسفة المسلمين، ولد بفاراب، ثم انتقل إلى بغداد، و ألف فيها أكثر كتبه، كما رحل إلى مصر، والشام، واتصل بسيف الدولة الجمداني، توفي بدمشق، عُرف بالمعلم الثاني لشرحه كتب أرسطو. من مؤلفاته: الموسيقي الكبير، الفصوص، آراء أهل المدينة الفاضلة.

<sup>(4)</sup> ـ ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص249.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>ـ المصدر نفسه، ص248. (<sup>6)</sup>ـ المصدر نفسه، ص248.

النقرات، فإن اتّفق أن كانت النّقرات مُنتظمة كان الإيقاع لحنيًّا، وإذا اتفق أن كانت النَّقرات مُحدِثة للحروف المُنتظم منها كلامٌ كان الإيقاع شعريًّا »(1).

أمّا ابن رشد<sup>(2)</sup> فقد ذهب مثل من سبقه من الفلاسفة إلى أنَّ الشَّعر كلامٌ مُخيَّل باللَّحن (النَّغمة المُتقَقة)، والوزن، والتَشبيه (الكلام)، وتفرّد من بينهم بإمكانية التَّخييل بالوزن وحده، يقول: « فإن أشعار العرب ليس فيها لحنّ، وإنما فيها إمَّا الوزن فقط، وإمَّا الوزن، والمحاكاة معًا »<sup>(3)</sup>، وإن خالف هذا في مواضع أخرى من كلامه، تقول الرُّوبي: « يرى ابن رشد أيضا أنّ كثيرًا من الأقاويل الشعريَّة التي تُسمَّى أشعارًا ليس فيها من معنى الشَّعرية إلا الوزن فقط، إذ ليس ينبغي أن يُسمَّى شعرًا بالحقيقة على حدِّ قوله إلا ما جمع المحاكاة، والوزن »<sup>(4)</sup>.

والخلاصة أنَّ الفلاسفة المسلمين في مقاربتهم للإيقاع اهتموا بالتَّخييل، ثـمَّ بـالوزن، واعتـدال الأجزاء، وركَّزوا على ترابط الإيقاع الموسيقي، والإيقاع الشِّعري وصولا إلى الحركات، والـستَكنات الحادثة في الزَّمن، تقول الرُّوبي: « فالوزن الشِّعري يناظر الإيقاع الموسيقي، فالأول تعاقب مُنتظم الحركات، والستكون مُمثَّلة في الحروف المُتحرِّكة، والستاكنة، والثَّاني تعاقب مُنتَظمٌ أيضا للمُتحرِّكات، والسَّواكن مُمثَّلا في النَّغم، وعلى هذا الأساس من التَّشابه بين الحركة المنتظمة للوزن فـي الـشعر، والحركة المنتظمة للإيقاع في الموسيقي كان تصورُر الفلاسفة للأساس الموسيقي للشعر» (6).

أمّا اللَّغويون القدامي فقد ذكروا مقوِّمات الشَّعر، وتتمثَّل عندهم في الوزن، والقصد إليه، واللَّفظ، والمعنى، والقافية، وقد احتفوا بالوزن، والقافية بصفتهما سمتين بارزتين من سمات الشَّعر، وسيأتي ذكر ذلك في الحديث عن البُنية العروضية، أمّا الإيقاع فلم يرد ذكره عندهم باستثناء ابن طباطبا في حديثه عن لذَّة الأذن بالموسيقى المتأتية من سماع الشَّعر حيث يقول: « وللشَّعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، ويَرد عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه »(6).

وقد صار الإيقاع عند اللُّغويين المُحْدَثين مصطلحًا غائمًا، وكثُر الحديث في التَّفريق بينه، وبين الوزن، وذلك بسبب اختلاف رؤى العروضيين للشَّعر، وموسيقاه، يقول أحمد كشك: « هذا المُصطلح هو الإيقاع لقد تردّدَت رؤيته في هذا الحقل الموسيقي، ولعلَّ ذلك راجعً إلى أمرين: الأوّلُ: أنّ

<sup>(1) -</sup> ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص251.

<sup>-</sup> ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد(520-595هـ) فيلسوف، وفقيه، وطبيب عربي ولد بقرطبة، و وتوفي بمراكش. من مصنفاته: الكليات، تهافت التهافت،..وله شروح لكثير من كتب أرسطو.

<sup>(3) -</sup> ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص73.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص84.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ المصدر نفسه، ص251.

<sup>(6) -</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر، ص53.

المُصطلحَ قرينَ علم الموسيقى حيث أصبح إطلاقُه على العروض من قبيل المشابهة، والثّاني: اختلاف النّظر إليه من خلال الدَّارسين تَبعًا لرؤية كلِّ منهم لموسيقى الشِّعر »(1).

فقد ذهب محمد غنيمي هلال إلى أنَّ الإيقاعَ هو وحدة النَّغمة التي تتكرَّر على نحو ما في البيت، ويُقصد به توالي الحركات، والسّكنات، أمَّا الوزن فهو مجموع التَّفعيلات<sup>(2)</sup>، وهو بهذا يرى أنَّ الوزن أعمُّ من الإيقاع، وقد ذهب عثمان مُوافي إلى هذا الرأي حيث يقول: «يختلف مفهوم الإيقاع عن مفهوم الوزن، فالمقصود بالإيقاع توالي المتحرِّكات، والسَّواكن في التَّفعيلة الواحدة، أمَّا الوزن فهو مجموعة من التَّفاعيل، والإيقاعات المُركَّبة معًا »(3).

وعرقه عز الدين إسماعيل بقوله: « الإيقاع هو التكوين الصوتي الصادر عن الألفاظ ذاتها » (4). فأشار إلى الموسيقي النابعة من العلاقات بين الكلمات كالتكرار، والتجانس، والتضاد، وغيرها. ويُعرقف علوي الهاشمي الإيقاع من خلال العلاقات القائمة بين أجزاء النَّص الأدبي، وهو تعريف أشمل لأنَّ هذه العلاقات تتعلَّق بالوزن، والقافية، وغيرهما، يقول: « إنّ الإيقاع يعني انتظام السنّس الشعري بجميع أجزائه في سياق كلِّي، أو سياقات جزئيَّة، تلتئم في سياق كلِّي جامع، يجعل منها نظامًا محسوسًا أو مُدركًا، ظاهرًا أو خفيًّا، يتصل بغيره من بُني النَّص الأساسيَّة، أو الجزئيَّة، ويُعبِّر عنها كما يتجلَّى فيها. والانتظام يعني علاقات التكرار، والمُزاوجة، والمُفارقة، والتوازي، والتَداخل، والتَسيق، والتَّالف، والتَجانس، مما يُعطي انطباعًا بسيطرة قانون خاص على بُنية الـنَص العامـة، مُكون من إحدى تلك العلاقات، أو بعضها، وعادةً ما يكون عنصر التّكرار فيها هو الأكثر وضوحا من غيره » (5).

ويرى أحمد كشك أنَّ مجال الدِّراسة هو الذي يُحدّد عموم كلمة (الإِيقاع)، أو خصوصها يقول: « فإن قصدنا مقارنة موسيقى الشُّعر بالنَّثر، وعلم الموسيقى يُمكن إطلاق الإِيقاع. لكن إذا كن ا بإزاء فين واحد، فإنَّ جعل هذا المُصطلح مُوازيًا للوزن مطلوب » (6). وممَّن اهتم بالإِيقاع من الغربيين النَّاقد الإِنجليزي ريتشاردز (7) الذي يُعرِّفه بأنَّه « هو هذا النَّسيج من التوقُّعات، والإِسباعات، والائتلافات، والمفاجآت التي يُحدثها تتابع المقاطع » (8). ويذكر شكري عيّاد أنَّ ريتشاردز يُعرِّف

<sup>(2)</sup> انظر: محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، د.ط، 1986، ص461.

<sup>(3)</sup> عثمان موافي، در آسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 2002، ص167 (الهامش).

<sup>(4)</sup> عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، 1974، ص376.

<sup>(5)</sup> علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية لُلنشّر، والتوزيع، بيروت، ط1، 2006، ص53.

<sup>(6)</sup> أحمد كشك، الزحاف والعلة، ص157.

<sup>(7) -</sup> ريتشاردز: ناقد إنجليزي (1893-1979م) من مؤلفاته: معنى المعنى، مبادئ النقد الأدبي، العلم والشعر، و فلسفة علم البلاغة.

<sup>(8) -</sup> شكري محمدعياد، موسيقي الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ط2، 1978، ص156.

الإيقاعَ تعريفين أحدهما أنَّه التَّشكيل المُتكرر، والثَّاني أنَّه اعتماد جزءٍ على جزء داخل كلِّ يُستمدُّ من التوقُّع، والتَّبؤ<sup>(1)</sup>.

ويرى الشَّكلانيون أنّ الإيقاع خاصيّةٌ من خصائص الشِّعر، وأنَّه يظهر في مستويات مختلفة في النص الشعري، يقول لخضر العرابي: « انصب الهتمام الشكلانيين على العوامل التي تولد الإيقاع الذي يتحدَّد من خلال البحر الذي ينبنى عليه النَّص الشِّعري، وكذلك القافية التي تُحدِّد الفاصلة بين البيت، والبيت، والنغمة الموسيقيَّة الدَّاخلية تختلف من قصيدة إلى أخرى، وهي بذلك تكون وحدَّة قائمة بذاتها»<sup>(2)</sup>. وترى إليزابيث درو<sup>(3)</sup> أنّ الإيقاع حركة مُتدفَقة، وهو أعمّ من الوزن، تقول:« إنّما نقــرة الوزن المنتظمة بالنسبة للشاعر الحاذق هي الأساس، أو القاعدة التي يتباعد عنها، ثمّ يعود إليها، وهي عنصر حركة أكبر، وتلك الحركة هي الإيقاع، والإيقاع يعني التدفّق، أو الانسياب »(4). واهتم بعض المُستشرقين من أمثال فايل<sup>(5)</sup>، وغويار <sup>(6)</sup> بالإيقاع في الشّعر العربي، مُحاولين دراســته على أسس جديدة غير الأسس التي وضعها الخليل، وتابعهم في هذا بعض العروضيين العرب فنظروا للإيقاع، ولعناصره في الشِّعر العربي، فيرى النُّويهي أنَّ الإيقاع مساو للوزن، كما تحدَّث عن إمكانية قيام الشَعر العربي على عنصر إيقاعي آخر هو النّبر الذي يضمن للشّعر الانطلاق، والتّخلّص من الرَّتابة، التي وسمه بها النظام الكمِّي الخليلي<sup>(7)</sup>، بينما يرى محمد شكري عيَّاد أنَّ الوزن جـزءٌ مـن الإيقاع، يقول: « وهكذا يظنُّ القارئ تارة أنّ الإيقاع أعمّ من الوزن، وتارة أنه أخصُّ منه، والحقيقة أنُّه اسم جنس، والوزن نوعٌ منه »(8)، وإنْ كان في موضع آخر من كتابه يجعلهما متساويين، يقول: « فالوزن، أو الإيقاع مُعرَّفٌ إجمالا بأنَّه حركة مُنتظَمة »<sup>(9)</sup>. ويرى عيَّاد أنَّ الشُعر العربي يقوم على أساسين هما الكمُّ، والنَّبر، يقول:« فالإيقاع الشُّعري إذن يقوم على دعامتين من الكمِّ، والنَّبــر »(10)، وإنْ أقرر بأنّ الكمَّ هو السمّة البارزة للشعر العربي، ففي حديثه عن البحر البسيط يقول:« وتصوُّرنا أنَّ النَّبر على الأقلَ في هذا البحر عاملُ ثانوي في الوزن، أي أنَّنا تَصوَّرنا أنَّ كمّ المقاطع يمكن أن يكون هو المُهيمن على موازين الشَّعر العربي »(<sup>11)</sup>، وأحيانا يشير إلى عنصر إيقــاعي ثالـــث هـــو

<sup>(1) -</sup> شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، (هامش)، ص159.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، دار الغرب، د.ط، د.ت، ص61. <sup>(3)</sup>- إليزا بيت درو: مؤلفة، وصحفية أمريكية ولدت سنة 1935. ودرست العلوم السياسية بجامعة " ولسلي " من مؤلفاتها: الشعر: كيف نتذوقه، ونفهمه.

<sup>(4)</sup> علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، ص21، نقلاً عن: إلييزابيث درو، الشعر كيف نفهمة، ونتذوقه، ت: الشوش، ص50.

<sup>(5)-</sup> فايل: (ت960) مستشرق ألماني له جهود في النحو، والعروض العربيين، من آثاره: " أشكال الأوزان العربية القديمة، ونظمها (1958) ". (6)- غويار:ستانيلاس غويار مستشرق فرنسي، وُلد سنة 1846 م، وتوفي في باريس سنة 1884م. درس اللغات الشرقية. من أبحاثه: علم العروض العربي سنة

<sup>7.87</sup>م، و متن في اللغة الفارسية الدارجة سنة 1880م. (7) انظر: شكري محمدعياد، موسيقي الشعر العربي، ص51. (7)

<sup>(8)-</sup> المصدر نفسه، ص63.

 $<sup>^{(9)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص57.

<sup>(10)</sup> ـ المصدر نفسه، ص60.

<sup>(11)</sup> المصدر نفسه، ص92-93.

المقطع حيث يقول: « الشَّعر كذلك لا يخلو من النَّبر، وإن جاز أن يعتمد في إيقاعه على التَّناسب الزَّمني بين المقاطع التي تكون في مجموعة واحدة أكثر من اعتماده على النَّبر »(1).

أمّا محمد مندور فيرى أنَّ الوزن هو كمّ التّفاعيل، أمّا الإيقاع « فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتيَّة ما على مسافات زمنيَّة متساوية، أو متجاوبة »(2)، وفي تحديده لعناصر الإيقاع يرى أنّ التَّفسير الكمِّي لا يكفي وحده لتحديد الإيقاع، بل يحتاج إلى مُكوِّن آخر هو النَّبر، أو الارتكاز، يقول: « ونُلخِّس طبيعة الأوزان العربية بأنَّها تتكوّن من وحدات زمنيَّة متساوية، و متجاوبة هي التّفاعيل، وأنَّ هذه التّفاعيل تتساوى، أو تتجاوب في الواقع عند النُّطق بها بفضل عمليات التّعويض سواء أكانت مُزحفة، معلولة، أو لم تكن، وأنَّ الإيقاع يتولَّد في الشّعر العربي من تردُّد ارتكاز يقع على مقطع طويل في كلِّ تفعيل، ويعود على مسافات زمنيَّة مُحدَّدة النّسب، وعلى سلامة هذا الإيقاع تقوم سلامة الوزن »(3).

ويستنكر إبراهيم أنيس أن يكون الوزن، وتوالي المقاطع الذي اهتم العروضيون القدامى به هو الذي يُحدث الإيقاع في الشّعر، و لكن يحتاج الشّعر مع هذا إلى الأداء، والإنشاد، يقول: « ولا يستمُّ الإنشاد بمجرَّد مراعاة التَّفاعيل في الوزن، أو بإعطاء النَّبر حقَّه من الضَّغط بل لابدَّ مع هذا من النَّغمة الموسيقية »(4)، ويقول في موضع آخر: « كذلك أوزان الشّعر، وتوالي مقاطعه لا تكفي في بعث الشعر حيًّا من مرقده، بل لا بُدّ معها من معرفة طريقة الأداء، وكيفية الإنساد »(5). ويحصل الإيقاع من زيادة زمن النَّبر في الشّعر، وينقص هذا الزَّمن في الَّنثر لهذا لا يكون فيه إيقاع، يقول: « والذي نلحظه في نبر الشعر أنّه يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها النثر، غير أنًا حين نُنسشد الشّعر نزيد من الضّعط على المقاطع المنبورة، وبذلك نُطيل زمن النّطق بالبيت من الشّعر »(6).

غير أنّ المشكلة التي تعترض الدِّراسة الإيقاعيّة الأدائيّة هي عدم معرفة كيفية إنـشاد العـرب لأشعارها، فلم يرد في التراث شيء عن ذلك، في حين أنَّ إبراهيم أنيس قد أقام دراسته علـي أداء الفرَّاء المصريين للقرآن الكريم، وهي دراسة يعترف هو نفسه بصعوبتها نظـرا لتبـاين اللهجـات العربيّة، وتتوّعها، يقول: « ولا سبيل إلى بحث إنشاد الشّعر، وطرقه المختلفة في البلاد العربيّة قبـل أن نُتمَّ معرفتنا، ودراستنا للهجات الكلام المتباينة في تلك الأقطار »(7).

<sup>(1)</sup> ـ شكري محمدعياد، موسيقى الشعر العربي، ص57.

<sup>(2)</sup> محمد مندور، في الميزان الجديد، مؤسسات عبن عبد الله، تونس، ط1، 1988، ص257.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص264- 265.

<sup>(4)</sup> إبر اهيم أنيس، موسيقي الشعر، دار القلم، بيروت، ط4 ، 1972، ص187.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص184.

<sup>(6) -</sup> المصدر نفسه، ص186.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- المصدر نفسه، ص186.

وذهب أبو ديب إلى أنّ الإيقاع هو تتابعاتُ بين النّوى، ودعا إلى الاهتمام بالنبّر بصفته عنصرًا إيقاعيًّا أساسيا في الشُعر العربي، وقد عاب على العروضيين بعد الخليل تركيزهم على الكمِّ، وإهمالهم للنبر، وذلك بسبب اقتصارهم على دراسة الوزن، وعدم التفريق بينه، وبين الإيقاع، واستنكر عليهم أنهم « حوّلوا العروض العربي إلى عروض كمِّي، نقيِّ ذي بُعد واحد مُخفين بـــذلك بُعــدَه الآخــر الأصيل: حيويّة النبر الذي يُعطى الشُعر العربيّ طبيعته المُميزة »(1). ويقترح أبو ديب بدل تفاعيل الخليل نواتين إيقاعيَّتين (فا)، و (علن)، ويُقرّر أنّ « وصف البحور باستخدام (فا)، و (علن) على درجة قُصوى من السُّهولة، والكمال »(2). ولتجنَّب الاختلال الإيقاعي في التَّحليل يقترح إمكانيَّةَ حذف المـدِّ من (فا)، ليجد نفسه معترفا بنواة جديدة هي (علَـتُن) لا تُـستعمل إلا في الـوافر، والكامـل<sup>(3)</sup>. فالشَعر في رأي أبي ديب يقوم إيقاعه على النّبر، وعلى تتابع كمّي لثلاث نُوى إيقاعيّة، وتتكوَّن منه الوحدات، والتشكلات الإيقاعية، يقول: « إنّ الإيقاع الشَعري يتشكّل من تتابعات، وعلاقات نامية، حيويّة بين نواتين، أو ثلاث هي المؤسّسات الفعليّة لحركيّة اللغة، وفاعليتها، وأنّه ليس هناك حدود لما يمكن أن يتركّب من تتابعات، وعلاقات لا كمّيًّا، ولا كيفيًّا »<sup>(4)</sup>.

إنّ فرضية النبر، والنوى الإيقاعيّة فكرة غائمة المنهج، والتحليل، فهذه النوى -حسب قوله- تظلُّ عائمة تنتظر تبلور ودرها الإيقاعي، أو لا تتلقى نبرًا مُحدَّدًا، مضبوطًا (6)، إضافةً إلى أنَّ عمله لم يجد حلا لبعض المعضلات الإيقاعية، ولم يسلم من التذبذب، والتردد (<sup>6)</sup>.

وقد أثبتت المشاريع الإيقاعيّة الجديدة فشلّها في الوصول إلى تحليل واضح، يُفسرّ النّظام العروضي العربي، أو يضاهي نظريّة الخليل في مفهوم النّظام، فظلّت محاولاتهم قاصرة عن طرح بديل إيقاعي، وانتهى أصحابُها إلى صعوبة الوصول إلى نظريَّة تقوم على أساس مقطعي، أو نبري، ذلك أنّ النظام المقطعي يُمكن من معرفة عدد المقاطع، وأنواعها، لكن لا يُقدّم قواعدَ عروضية ثابتة، وواضحة (7)، إضافة إلى أنّه ينطلق من عمل الخليل حيث تُحدّد المقاطع في هذه الدّراسة على مستوى التفعيلات (8)، يقول مصطفى حركات: « لا نستطيع إذن بالنَّظر إلى عدد المقاطع وحده أن نبني نظاما يُحِّدد البحور، وإنَّما تكلَّمنا عن هذه الإمكانيَّة لأنَّ بعض الباحثين حاولوا بـصفة غير مباشرة أن

<sup>(1)</sup> كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1974، ص230.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص52. (3)- المصدر نفسه، ص53.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  المصدر نفسه، ص $^{(4)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص332.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص33.

<sup>(7)</sup> انظر: مصطفى حركات، كتاب العروض، موفم للنشر، الجزائر، 1986، ص28-29.

<sup>(8)</sup> ـ انظر: محمد مندور، في الميزان الجديد، ص263 ـ 264.

ينطلقوا من هذا المبدأ لتحديد البحور، فتوصلُّوا لنماذج معقدة تستعمل جداول مُتعدِّدة للفرز بين الأوزان المتُماثلة في عدد المقاطع »<sup>(1)</sup>. أمّا النبر فهو لا يؤدِّي في العربية وظيفة تمييزية، ومازالت الدِّراسات النبرية المُطبَّقة على العروض العربي غير واضحة المعالم، فهي كما يقول أحمد المعدّاوي: «فكونُ النبر معضلة من معضلات الدَّرس اللَّغوي للعربيّة المعاصرة يعني في مقدِّمة ما يعنيه أنَّ قيام نظريَّة في النبر يُعتبر أحد وجوه تلك المُعضلة »<sup>(2)</sup>.

إنَّ الدِّر اسات الإِيقاعية على المستوى المقطعي، أو النَّبري هي در اساتٌ تعود في أصولها إلى المستشرقين، وإلى العروضيين المُحدَثين الذين تأثّروا بهم (3)، والذين حاولوا إيجاد رؤى جديدة للعروض العربي، انطلاقًا من هذا الَّتأثر، لكنّهم لم يصلوا إلى در اسة مُحكَمة في هذا، يقول أحمد المعتَّداوي: « وكلُّ ما يمكن أن يُقال هو أنَّ زمنًا جميلا من أعمار هؤلاء الباحثين قد ذهب (تصرم) على غير طائل بسبب وهم كبير يتمثَّل أو لا في التشكيك في كلّ مجهود ذاتي بدءً بعروض الخليل، وثانيا في التماس الحلِّ في أيّة نظرية أثبتت فاعليتها في جهة من جهات العالم »(4).

وليس الحديث عن هذه البدائل من باب تقييم النتائج التي توصلت إليها، ولكن لتبرير اقتصار دراسة البنية الإيقاعيّة في هذه المُدوّنة على البنية العروضيّة المَتمِّنَلة في الوزن، القافية، وعلى البنية اللغوية التي تخصّ بعض الظواهر اللغوية التي تحدث جرسا موسيقيا في الكلام، أمّا الدَّر اسة على أساس المقطع، والنبر فأقصيت لغموض منهجها، وتحليلها، وعدم وصولها إلى نتائج في تطبيقاتها على العروض العربي، واعتبار الإيقاع يتجسّد في البنية العروضية، والبنية اللغوية رؤية تُميّز الكثير من الدِّر اسات الإيقاعية، يقول حسني عبد الجليل يوسف: « إنّ الوزن الـشعري، والقافيـة، والقافيـة الدَّاخلية، واستخدام الشّاعر للألوان البديعية، يجعل القصيدة ذات إمكانات غنائيَّة واضحة »(5).

ويرى علوي الهاشمي أنّ بنية الإيقاع تتجسد في مجالين، الأول منهما خارجيٌ ظاهر هو موسيقى الإطار المتمثّلة في القوافي، والأوزان، والبحور، والتّفاعيل المختلفة، والثّاني هو مجال الموسيقى الدَّاخلية التي تنشأ من العلاقات بين الحروف والكلمات، يقول: « تتجمَّع الحروف، والأصوات في مقاطع لتشكّل جرسًا موسيقيًّا هنا، أو هناك تبعا لكثافة المعنى، وتركيز العاطفة. كما أنّ للصيغ النّحوية، والتراكيب اللّغوية، عبر ظواهر التّكرار، أو الائتلاف، والاختلاف، أنساقا، وتجمُعات تُشكّل

<sup>(1)</sup> مصطفى حركات، نظريتي في تقطيع الشعر، دار الأفاق، الجزائر، د.ط، د.ت، ص106.

<sup>(2) -</sup> أحمد المعداوي، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، دار الأفاق الجديدة، المغرب، ط1، 1993، ص35.

<sup>(3)</sup> علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1993 ص13- 14.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- أحمَّد المعداوي، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، ص40.

<sup>(5)</sup> حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي،ج1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط،1989، ص26.

وحدات موسيقيّة، إيقاعيّة في النّص تساعد على إبراز قانون الحركة، والسّكون »(1). ويُعتبَر هذا المجال تبعا لمجال الوزن، وامتدادًا له يقول: « كلّ ذلك في حقيقته بقايا أصداء مجال الوزن، يُرجّعها بصورة، أو بأخرى مجال الموسيقى الدّاخلية. غير أنّ هذا المجال الإيقاعي يتغلغل في غير مجال الوزن، ويُرجّع أصداءه، كما يُنظّم مجالات بُناه، ويجمع تفاصيلها في سياق مُنتظّم اكتسبه أساسا من مجال الوزن »(2). ذلك أنّ الوزن، والقافية يُحدِثان لدى السّامع متعةً من خلال الجرس الموسيقي المتأتّي من اطرًاد التّفاعيل، وانسجام القوافي، وهو ما يُمثّل الجانب العروضي في القصيدة. غير أنّ هناك ظواهر لغوية تُحدث الأثر نفسه، ومنها التّجنيس، والتّكرار، يقول حسني عبد الجليل يوسف: «ومن هنا فإنَّ تعاملنا مع التّر ادف، والتّقابل، والتّطابق، لا يكون فقط بوصفها محسنات بديعيّة، معنويّة، لا عمل لها سوى تقوية المعنى، وإنّما أيضا من مُنطلق ما تُحدثه من موسيقى خفيّة، وحركة نفسيّة، فكريّة في قارئ الشّعر، أو سامعه »(3). وهذه الظّواهر تُسمّى بالبنية اللّغوية التي أصبحت عنصرًا إيقاعيا أساسيا في الشّعر، وصارت تحظى بالأهمية نفسها التي يحظى بها الوزن، والقافية في عنصرًا إيقاعيا أساسيا في الشّعر، وصارت تحظى بالأهمية نفسها التي يحظى بها الوزن، والقافية في مجال الإيقاع السّعري.

<sup>(1)</sup> علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، ص38-39.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص37.

<sup>(3) -</sup> حسني عبد الجليل يوسف، موسيقي الشعر العربي، ج1، ص15-16.

# الفحل الأول: إيقائي العروض والقافية

#### تمهید:

وضع الخليل بن أحمد نظاما عروضيا دقيقا اقتفى أثره من جاء بعده من العروضيين، ورغم الاستدراكات الكثيرة التي طالت هذا النظام قديما، وحديثا إلا أنها انطلقت من قواعده، وتأسست على مبادئه، وأحكامه، وانتهت كل الدراسات الهادفة إلى إيجاد بديل إيقاعى ظابط للشعر العربي إلى تفكك النظام، وسطحية العرض، والفشل في إيجاد ضوابط ناظمة للواقع الشعري العربي بل إلى الإقرار بعبقرية فذة للخليل، وبدقة، وثبات لنظامه العروضي افتقرت إليهما استدراكات القدامي من أمثال الجوهري، وحازم، والأخفش، وقصرت عنهما بدائل المحدثين كأبي ديب، وعيّاد، وأنيس التي تقوم على أسس واهية من الدراسات المقطعية، أوالنبرية.

وإن كانت الاستفادة مُمكنة من هذه الدّراسات فيما يتعلّق بزمن المقاطع، أو بالجانب الأدائي، الإنشادي، فإنّها لا يُمكن أن تُؤسس لنظرية عروضية عربيّة تنظم الشّعر العربية قواعديا، وتتلاءم مع التّحقيقات الوزنية المسموعة عن العرب يقول سيّد البحراوي: «على مستوى العروض تتالبت محاولات كثيرة لوضع أعاريض جديدة، أو لتعديل العروض الخليلي، ولكنها ظلّت في النهاية تهميشا، أو تعليقا على الخليل، وليست خروجا جذريا عليه »(1)، وتقوم البُنية العروضيّة للشّعر العربي على مكوّنين إيقاعيين هما الوزن، والقافية، وقد بقيا أساسًا لتنوق الشّعر، وقبوله، ومعيارًا هامًا من معايير نقده، ولم يفقدا هذه المكانة حتى مع انفتاح القريحة العربيّة على الشّعر الجديد، وانتشار حركة التّفعيلة التي لم تجد بُدًا من الانطلاق في أوزانها من مبادئ الخليل، وقواعده كما توحي بذلك بعض تسميّات هذا الشّعر.

و الثّابت أنّ علم العروض هو علمٌ يختص بدراسة أوزان الشّعر العربي، ويُبيّن أحوالها، ويُميّـز صحيحها من فاسدها، أما علم القافية فهو علم تُعرَف به أحوال أواخر الأبيات الشعريّة، وما يتّـصل بذلك من حروف، وحركات، وعيوب. والدّراسات الحديثة تُطلق على هـذه البنيــة تـسمية الإيقـاع الخارجي، أو الموسيقي الخارجية<sup>(2)</sup> ذلك أن أحكام الوزن، والقافية تضبط الشعر بعيدًا عن العلاقـات بين الكلمات، يقول عبد الرحمن آلوجي: « العروض، والقافية قيمتان خارجيتان تتناولان الإطـار الخارجي للكلمة، الموقعة، الموزونة، لا يتدخّلان في طبيعة تركيب هذه الكلمة، ولا في التّاسب بـين حروفها وأصواتها من جهة، وبينها وبين ما يُجاورها من الألفاظ »<sup>(3)</sup>.

<sup>(2)</sup> من هؤلاء:عبد الرحمن ألوجي، و رجاء عيد، وفخري الخضراوي، و رفضها آخرون مثل: حسني عبد الجليل يوسف.

<sup>(3)-</sup> عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، ط1، 1989، ص72.

وقبل التَطرق إلى الجانب الإيقاعي العروضي في شعر أبي الرَّبيع ينبغي الحديث عن الوزن، والقافية في الدرس العروضي العربي.

 $1-\frac{|\log(i)|}{|\log(i)|}$  النقل الخايل: « الوزن ثقل المقل الفقل الخايل: « الوزن ثقل أله الفيء والمقل المقل الم

وورد في لسان العرب: « الوزن روز الثقل، والخفّة » $^{(2)}$ ، وقال الزُبيدي: « الوزن كالوعد، وزن الثقل والخفّة بيدك لتعرف وزنه » $^{(3)}$ . وذكر له معاني كثيره منها الخفّة، والثقل ومنها المثقال، وهو ما يُوزَن به التمر، ومنها نجم يطلُع قبّل سهيل فيحسبه الرّائي إياه، وذكر كذلك التّقدير، والخرص، والحزر  $^{(4)}$ ، وذكر ابن فارس التّقدير مُشيرا إلى ما في هذا البناء من دلالة على التّعديل يقول: « الواو، والزّاء، والنّون بناء يدلّ على تعديل، واستقامة، ووزنت الشيء وزنًا، والزنة قَدْر وزن الشيء، والأصل وَزنُنة » $^{(5)}$ . أمّا المعجم الوسيط، فأورد معنى التّرجيح، والتّقدير، يقول صاحبه: « وزن الشيء، قدّره بوساطة الميزان، ووزنه رفعه بيده ليعرف ثقله، وخفته، ووزنه قدّرَه » $^{(6)}$ .

أمّا الوزن في الاصطلاح العروضي، فهو مقابلة اللّفظ في الشّعر بأجزاء مخصوصة قائمة على الحركة، والسّكون، يقول المحلّي في حديثه عن التّفاعيل: « وأعلم أن هذه العشرة في ضرب المثال كالمثاقيل الي يُوزن بها لأنّهنّ اتُخذن لوزن الألفاظ كما اتُخذت المثاقيل لوزن الذهب (7). وإلى هذا ذهب القرطاجنّي، لكنه استعاض عن الأجزاء بمستوياتها الأدنى، وهي الحركات، والسّكنات، فالوزن هو اتفاق الأبيات في عدد الحركات، والسكنات، وترتيبها يقول: « والوزن هو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة متساوية لاتّفاقها في عدد الحركات، والسّكنات، والسّكنات، والترتيب (8). ورأى غنيمي هلال أنّ « الوزن هو مجموع التّفعيلات (9)، وإلى هذا ذهب عثمان مُوافي حيث يقول: « الوزن هو مجموعة من التّفاعيل، والإيقاعات المرتّبة معا (10). وأيّدهما العاكوب في ذلك فقال: « وأمّا الوزن، فيعني أن يتألّف البيتُ الشّعري من وحَدات نغميّة عددُها واحد في كلّ أبيات القصيدة،

<sup>(1)</sup> الخليل بن أحمد، العين، ج4، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003، 368.

<sup>(2) -</sup> ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص205. (3) الله منظور، لسان العرب، ج15، ص205.

<sup>(3)-</sup> الزبيدي، تاج العروس، ج36، تح: عبد الكريم العزباوي ، المجمع الوطني، للثقافة، الكويت، ط1، 2001، ص250.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص250-251.

<sup>(5)</sup> ـ ابن فارس، مقاييس اللغة، ج6 ، تح:عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979، ص107.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>ـ عبّد العزيز النجار وآخرون، المعجم الوسيط، ص1029.

<sup>(7)</sup>ـ المحلي، شفاء الغليل في علم الخليل، تح: شعبان صلاح، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991، ص60.

<sup>(8)</sup> ـ حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن الخوجة، ط3، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1986، ص263.

<sup>(9)</sup> محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص461.

<sup>(</sup> $^{(10)}$ - عثمان مواقي، در اسات في النقد العربي، ص $^{(10)}$ الهامش).

أي أنّه يعني مجموع تفعيلات البيت (1). واختلف العروضيون المُحدثون في النّظر إلى الوزن، فع فعرفه مندور بأنّه كم التّفاعيل التي تكون متساوية كالرجز، أومتجاوبة كالطّويل، يقول: « ونحن نقصد بالوزن إلى كم التّفاعيل (2). وعدّه أبو ديب تتابعًا للمقاطع، فيقول: « يُحدّد التركيب الوزني للشّعر في هذا البحث بأنّه التّتابع الذي تكوّنه العناصر الأوليّة المُكوّنة للكلمات، وتشكّلُ هذا التتابع في كتلة مستقلّة لها حدّان واضحان: البدء، والنهاية (3). أمّا عيّاد، فالوزن عنده حركة للأجزاء كالمئتشابهة، أو المتمايزة، يقول: « فالوزن، أو الإيقاع يُعرّف إجمالا بأنّه حركة منتظمة، والتثامُ أجزاء الحركة في مجموعات مُتساوية، ومُتشابهة في تكوينها شرطٌ لهذا النظام، وتَميّزُ بعض الأجزاء عن الحركة في مجموعة شرطٌ آخر (4). والواقع أنّ الوزن استعمل بدلالات مختلفة ممّا أدّى إلى غموضه، وعدم وضع حدّ دقيق له، يقول حركات: « ويستعمل العروضيون مصطلح الوزن بالمعنى غموضه، أي أنهم يقصدون به الصنف الذي تُمثّله سلسلة من المُتحرّكات، كما نراهم يستعملونه بمعانٍ أخرى أوسع، وأشمل، فهم يقصدون به التفعيلة تارة، وتارة نموذج البيت، أو نموذجًا لأصناف من الأبيات يسمّونها بحورا (5).

#### 1.1- الوزن و مكوّناته في المنظور الخليلي:

1.1.1- الأصوات: انطلق الخليل في وضع نظامه من استقراء شامل للواقع الشعري العربي، ثم بدأ في التقعيد الذي اعتمد فيه الانتقال من الوحدات الإيقاعيّة الصغرى إلى الوحدات الكبرى، فبدأ بالعناصر الأساسية من مستويات الإيقاع مُمثلّة في الأصوات، وهو أمر تعضده ريادتُه في تصنيف أول معجم عربي يتبع نظاما صوتيا في تبويبه، وترتيبه. إنّ الأصوات تنطلق من الزّمن، ومن خلاله يُقاس استغراقُه يقول صلاح يوسف: « إنّ عنصر التشكيل الشّعري الأولّ إذن هو الصوت، والصوت يُقاس استغراقُه يقول صلاح يوسف: « إنّ عنصر التشكيل الشّعري الأولّ إذن هو الصوت، والصوت في هذا التشكيل يعتمد على المسافة الصوتيّة، أي البعد الصوتي، وهو مُدة مُكث الصوت مسموعا إلى زمن مُحدّد »(6). فالزمن يُحدّد القيّم الوزنية كلّها لأنّها تبدأ منه في مستوياتها الدّنيا، يقول عبد الرحمن الوجي: « فالوزن أبعادٌ زمنيّة محدودة في إطار التّفعيلات التي بُنيت بدورها من الأسباب، والأوتداد، والفواصل »(7)، وأولٌ عناصر الإيقاع اتصالا بالزّمن هي الأصوات، والصوت أثر سمعيّ يصدر

<sup>(2) -</sup> أحمد كشك، الزحاف والعلة، نقلاً عن: مندور، الشعر العربي: غناؤه، إنشاده، وزنه، مجلة المجلة، عدد27، 1959.

<sup>(3)</sup> ـ كمال أبو ديب، البنية الإيقاعية، ص230. (4) ـ مدد ثكر محداد، مدينة الأحد العدد (4)

<sup>(4) -</sup> محمد شكري عياد، موسيقي الشعر العربي، ص57. (5) - مصطفى حركات، كتاب العروض، ص27.

<sup>(6) -</sup> صلاح يوسف، في العروض، والإيقاع الشعري، شركة الأيام، الجزائر، ط1، 96-97، ص33.

طواعية، واختيارًا عن أعضاء النطق<sup>(1)</sup>. والأصوات العربيّة أربعة، وثلاثون صوتا تنقسم إلى صوامت، وصوائت، وأنصاف صوامت(أنصاف صوائت)، فأمّا الصوائت، فالحركات القصيرة، وهي الضمّة، والفتحة، والكسرة، وكذلك حروف المدّ، وهي الألف المسبوقة بفتح، والواو المسبوقة بحضم، والياء المسبوقة بكسر. وتخرج الواو، والياء عن المدّ إذا سبقتا بفتح كالواو في (قول)، والياء في (ميّل)، فتُسمّى بأنصاف الصوائت لطولها، وبأنصاف الصوامت لكونها صارت قابلة للستكون الحقيقي. يقول العروضي: « وحروف المدّ، واللين الألف إذا انفتح ما قبلها، والواو إذا انضم ما قبلها، والياء إذا انكسر ما قبلها، فإذا انفتح ما قبل الواو، والياء نحو سوْء، وديْر خرجتا من المدّ، واللين، فأمّا الألف فلا يكون إلاّ مفتوحا أبدًا »(2).

وحروفُ المدّ، والسكونُ الحقيقي يتكافآن من حيث الزمّن، ويختلفان من حيث نوع المقطع الدذي يُشكّله كلّ منهما، فالواو الساكنة مثلا تدخل في تركيب مقطع متوسط مغلق أما الواو الدّالة على المدّ، فتدخل في تركيب مقطع متوسط مفتوح، غير أن هذا الاختلاف لا يُعتدّ به في العروض الخليلي، فالمدّ، والسكون يُقابَلان في التقطيع العروضي بساكن(0)، يقول أحمد كشك في مقام حديث عن(فاعلاتن)، و (مستفعلن): « لاعبرة بقيمة المدّ هنا في الميزان، لأنّها قيمةٌ تُساوي الحرف الصحيح الساكن في مستفعلن »(3)، ذلك أن التقطيع يؤول بالمقطعين المتوسلطين إلى سبب خفيف ممّا لا يُحدث خللاً وزنيّا في الجانب العروضي، ولكنّ التفريق بينهما ضروري في القافية، لأنّ تعاورهما في أبيات القصيدة الواحدة يؤدي إلى عيب من عيوب القافية هو سناد التّأسيس، يقول محمد خليفة: « إذا كان البيت يَقبله بحيث لا يُفرِّق بينهما، وإنّما يُعدّ الاثنان ساكنين، ويُعوِّض أحدُهما الآخر، فإنّ القافية لا البيت يَقبله بحيث بل هو شديد الإخلال بها »(4).

وما بقي من الأصوات يُسمّى بالصوامت، وهي ثمانية وعشرون صوتا، والصامت بهذا المعنى هو الذي يقتضي صائتا كالسّين في (سَمع)، أو ما قَبِل سكونا حقيقيًا كالنّون في كلمة (مَنْ). والأصوات تُكوِّن المقاطع، والمقطعُ مفهوم صوتيّ يعني أصغر وحدة صوتيّة يُمكن السكوت عليها، وهو يتركب من الأصوات، ويدخل في تركيب المقاطع، يقول عبد الرحمن آلوجي: «مما تقدّمَ نصلُ

<sup>(1)</sup> انظر: كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2000، ص119.

<sup>(2) -</sup> أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي، الجامع في العروض، والقوافي، تَح: زهير غازي زاهد و هلال ناجي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1996، ص54.

<sup>(3)</sup> لحمد كشك، الزحاف و العلة، ص6و1.

<sup>(4)</sup> محمد خليفة، نظرية العروض، وموسيقى الشعر في الفكر الفلسفي النقدي عند العرب قديما و حديثا(رسالة دكتوراه)، إش: عبد القادر دامخي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2004- 2005، ص186.

إلى أنّ المقطعَ أصغر وحدة صوتيّة تركيبية تنبني منها الكلمة، وهي حدٌّ وسطيّ بين الكلمة المُركّبة، والوحدة الصوتيّة المُجرّدة »(1). ويشتمل النظام المقطعي في العربيّة على خمسة مقاطع:

أ- المقطع القصير: ويتضمّنُ صامتًا متلوًّا بصائت قصير، كالواو في (وَعد).

ب- المقطع المتوسيط المفتوح: ويتضمن صامتا متلوًّا بصائت طويل، كحرف النفي (لا).

ج- المقطع المتوسلط المُقفل: ويتضمّن صامتا متلوًّا بصائت قصير، فصامت، كحرف النصب(لنْ).

د- المقطع الطويل المُقفل: ويتضمَّن صامتا، فصائتا طويلا، فصامتا ككلمة (دار ).

م- المقطع الطويل مزدوج الإقفال: و يتضمّن صامتا، فصائتا قصيرا، فصامتيْن كما في كلمة (بَحْرْ).

وقد عابت بعض الدراسات على الخليل إهماله للمقاطع، يقول إبراهيم أنيس: « ولقد نهج الخليل في عروضه نهجاً خاصاً، غير مؤسس على الأسس العلمية من الناحية الصوتية، وإننا حين نحلً ما سمّاه بالتفاعيل باحثين عن الأسس التي تخضع لها، نصطدم بأمور متناقضة فيها ناحية صناعية بعيدة عن الناحية المُوسيقية، والترتيب المقطعي للكلام »(2). وفضل مندور تحليل الشّعر على أساس المقطع لا على أساس الأسباب، والأوتاد، يقول: « ولكننا لا نكاد نترك وجود التفاعيل إلى بنية تلك النفاعيل حتى نختلف مع الخليل، وذلك لأنه لم يدلنا على وحدة الكلام، وهي المقطع »(3). والواقع أنّ المصادر العربية القديمة لم تتناول مفهوم المقطع ماعدا الفارابي الذي ذكر مفهومه، وحدد أنواعه (4)، ومهما يقال فإنّ المقاطع، وإن أغنت في تحليل الكلام، وزمن النطق، أو أدّت وظيفة نفسية، ودلالية (5)، فهي لاتُغني في تحديد الوزن كما يُحدّده نظام الخليل بأسبابه، وأوتاده، وتفاعيله، ووحداته الإيقاعية، وأوزانه لإحكام قواعده، وثباتها، يقول حركات: « ولكن ثبات المقاطع لا يكفي لوصف الشّعر، وليس مميزاً اللبحور، لأنّ أوزانًا مختلفة قد تشترك في عدد واحد من المقاطع ... ثمّ إنّ بحوراً مثل الوافر، والكامل، والمتدارك بحور غير ثابتة عدد المقاطع، انظر إلى متفاعلن فهي ذات خمسة مقاطع فتصير والكامل، والمتدارك بحور غير ثابتة عدد المقاطع، انظر إلى متفاعلن فهي ذات خمسة مقاطع فتصير بوا سطة الإضمار ثم الوقص، مستفعلن، مفاعلن، ويصبح عدد مقاطعها أربعة »(6).

2.1.1- <u>الأسباب والأوتاد</u>: وهذا المُكوِّن يتضمّن المقاطع، والأصوات، وهو أهمُّ منهما في العروض الخليلي لأنّه هو الذي يُشكِّل الأجزاء وفق علاقات معيّنة، كما يُحدّد الدّوائر، والبحور من خلال آليات التّفريع، والتّبديل الدوارني، ويدُل على مواقع الوزن، وعمادُه الحركة، والسّكون. والـسببُ نوعان

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن ألوجي، الإيقاع في الشعر العربي، ص53.

<sup>(2)</sup> إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص62.

<sup>(3)</sup> محمد مندور، الميزان الجديد، ص259.

<sup>(4)</sup> لنظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص508.

<sup>(5)</sup> انظر: مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، دار الوفاء، الإسكندرية، ط1، 2002، ص54.

<sup>(6)</sup> مصطفى حركات، كتاب العروض، ص59.

خفيف، وثقيل، يقول ابن عبد ربه: « فالسبّب سببان: خفيف، وثقيل: فالسبّب الخفيف حرفان: متحرِّك، وما وساكن مثل: منْ وعَن، وما أشبههُما، والسبّب الثّقيل حرفان متحرِّكان مثل: بك ولك، وما أشبههُما » (1). والوتد وتدان: مجموع، ومفروق، يقول العروضي: « أمّا الوتد المجموع فهو ما كان على حرفين متحرّكين، والثّالث ساكن نحو على، وإلى، ولدى، وما أشبه ذلك، والوتد المفروق ما كان على ثلاثة أحرف الأوسط منهما ساكن نحو قال، وطال، ومال، وما أشبه ذلك » (2).

ثمّ أنّ الأسباب، والأوتاد في علاقاتها التجاورية تماثل صوتيا بنيتين جديدتين هما الفاصلة الصغرى المُتكوّنة من أربعة مُتحركات، وساكن، والفاصلة الكبرى المُتكوّنة من أربعة مُتحركات، وساكن.

3.1.1- الأجزاء: حين يتجاوز الدّراس مستوى الأسباب، والأوتاد يصل إلى التّفاعيل، أو الأجـزاء، وفي هذا المستوى تتبدّى ملامح الإيقاع، وتظهر الفوارق بين البحور. والجزء يتركّب من الأسـباب، والأوتاد، ويضمُ وتدا واحد، وسببًا، أو سببين، وقد عبّر الخليل عن إيقاع الشّعر العربي مُـستخدما نوعين من الأجزاء، هما الخماسي، والسّباعي، فالخماسي جزآن: هما فعولن، فاعلن.

ويتكون من وتد، و سبب مع اختلاف في ترتيب المواقع، وأمّا السّباعي فأجزاء كثيرة هي: مفاعلتن، متفاعلن، مفاعيلن، مستفعلن، مستفع لن، فاعلاتن، فاع لاتن، مفعولات. ويتكون من وتد، وسببين مع اختلاف في ترتيب المواقع. والأجزاء أصول، وفروع، فالأجزاء الأصول هي ما بدأ بوتد<sup>(3)</sup>، وهي: فعولن، مفاعيلن، مفاعلتن، فاع لاتن، أمّا الفروع فما بدأ بسبب، وهي: فاعلن، مستفعلن، فاعلاتن، مفعولات، مستفع لن، يقول حركات: « التّفاعيل عشر»، وهي تُصنّف إلى أصول، وفروع، فالأصول ما ابتُدئ بوتد، والفروع ما نتج عن الأصل بواسطة تبديل »(4).

ويلحق الزّحاف هذه الأجزاء، وهو تغيير مختص بثواني الأسباب، يدخل العروض، والصرب، والحشو، ولا يلزم تكراره إلا إذا جرى مجرى العلة، كقبض الطّويل، وخبن البسيط، وينحصر في تسكين المُتحرك، أو حذف، أو حذف الساكن. وهو إمّا مفرد، ويتضمّن:

- الخبن: حذف الثّاني الساكن، ويكون في: المديد، البسيط، الرّجز، الرّمل، السرّبع، المُنسسرح، الخفيف، المُقتضب، المُجتث، والمُتدارك، وأجزاؤه: فاعلن، مستفع لن، مستفعلن، مفعو لات، فاعلاتن.

- الإضمار: تسكين الثّاني المُتحرّك، ويكون في: الكامل أي في الجزء: متفاعلن.

<sup>(1)</sup> ـ أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، شر: أحمد أمين و آخرون، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط، 1983، ص425.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>ـ أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي، الجامع في العروض، والقوافي، ص96.

<sup>(3)-</sup> يرى محمد خليفة أنّ مفهوم الأصل عند الخليل يقتضي أحادية القراءة، أمّا الفرع فلا تتحقق فيه هذه القيمة المرجعية، لذا فهو يعدُّ جزء (مفعولات) أصلا لثبات القراءة فيه،، ويعد (فاع لاتن) فرعا لازدواجية القراءة فيه، ويعني ذلك أن يكون (المنسرح) رأس الدائرة الرابعة انظر: محمد خليفة، نظرية العروض، ص30. (4)- مصطفى حركات، نظريتي في تقطيع الشعر، ص41.

- الوقص: حذف الثَّاني المُتحرَّك، ويكون في: الكامل، أي في الجزء: متفاعلن.
- الطيّ: حذف الرابع الساكن، ويكون في: المُنسرح، المُقتضب، السّريع، الرّجز، و جزؤه: مستفعلن.
- القبض: حذف الخامس الساكن، ويكون في: الطّويل، المُتقارب، الهـزج، المُـضارع، وأجـزاؤه: فعولن، مفاعيلن.
  - العصب: تسكين الخامس المُتحرّك، ويكون في: الوافر، وجزؤه: مفاعلتن.
    - العقل: حذف الخامس المُتحرّك، ويكون في: الوافر، وجزؤه: مفاعلتن.
- الكفّ: حذف السابع الساكن، ويكون في: الطّويل، المديد، الهزج، الرّمل، الخفيف، المُضارع، المُجتث، وأجزاؤه: مستفع لن، فاع لاتن، مفاعيلن، فاعلاتن.

## وإمّا مُزدوج: ويتضمّن:

- الخبل: حذف الثّاني، والرابع الساكنين، ويكون في: البسيط، الرجز، السّريع، المُنسرح، وأجزاؤه: مستفعلن، مفعولات.
  - الخزل: تسكين الثَّاني المُتحرَّك، وحذف الرابع الساكن، ويكون في: الكامل، وجزؤه: متَفاعلن.
- الشَّكل: حذف الثَّاني، والسابع الساكنين، ويكون في: المديد، الرّمل، الخفيف، المُجتث، وأجـزاؤه: فاعلاتن، مستفعلن.
- النّقص: تسكين الخامس المُتحرّك، وحذف السابع الساكن، ويكون في: الوافر، وجزؤه: مفاعلَتن. ويرتبط الزحاف بالمعاقبة (1)، والمراقبة (2)، والمكانفة (3)، وهي آليات تنضبط استعمال هذه التّغييرات. وتلحقها العلّة وهي تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد من العَروض أو النضرب، وإذا حلّت لزمت، إلا إذا جرت مجرى الزّحاف، كالتّشعيث في البحر الخفيف. والعللُ قسمان:

## علل نقص، وهي:

- الحذف: إسقاط سبب خفيف من آخر الجزء، ويدخل على ستة أبحر: الطّويل، المديد، الهزج، الرّمل، الخفيف، والمُتقارب.
  - القطف: حذف سبب خفيف من آخر الجزء، وتسكين ما قبله، ويدخل بحر َ الوافر.
- القصر: حذف ساكن السبب الخفيف من آخر الجزء، وتسكين ما قبله، ويدخل على أربعة أبحر:

<sup>(1)</sup> المعاقبة تجاور سببين خفيفين لايجوز مزاحفتهما معا، ويجوز سلامتهما معا، أو سلامة أحدهما، ومزاحفة الأخر، وتكون في تفعيلة واحدة (في: الطويل، الهزج، الوافر، المنسرح، والكامل)، أو في تفعيلتين(في: المديد، الرمل، الخفيف، المجتث).

<sup>(2) -</sup> المراقبة تُجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة، مع وجوب سلامة أحدهما، ومزاحفة الأخر وتكون في بحري: المضارع، والمقتضب.

<sup>(3)</sup> المكانفة تجاور سببين خفيفين في تفعيلة يجوز مزاحفتهما معا، ويجوز سلامتهما معا، ويجوز سلامة أحدهما، ومزاحفة الأخر. وتكون في: (البسيط، الرجز، السريع، التفعيلة الأولى في شطري المنسرح).

المديد، الرّمل، الخفيف، والمُتقارب.

- القطع: حذف ساكن الوتد المجموع في آخر الجزء، وإسكان ما قبله، ويدخل على ثلاثة أبحر: البسيط، الكامل، والرّجز.
  - البتر: مجموع الحذف، والقطع، ويدخل على بحرين: المديد، والمُتقارب.
    - الحذذ: حذف وتد مجموع من آخر الجزء، ويدخل على بحر الكامل.
    - الصلم: حذف وتد مفروق من آخر الجزء، ويدخل على بحر السريع.
  - الوقف: تسكين السّابع المُتحرّك، ويدخل على بحرين: السّريع، والمُنسرح.
  - الكسف: حذف السّابع المُتحرّك، ويدخل على بحرين: السّريع، والمُنسرح.
- الخرم: حذف أول الوتد المجموع في أوّل الجزء في بداية البيت، ويدخل على خمسة أبحر: الطّويل، الوافر، الهزج، المُضارع، والمُتقارب.
- التَّشعيث: حذف أوّل، أو ثاني الوتد المجموع، ويدخل على ثلاثة أبحر: الخفيف، المُجتث، والمُتدارك.

#### وعلل زيادة، وهي:

- التسبيغ: زيادة ساكن على ما آخره سبب خفيف، ويكون في: الرّمل، وجزؤه: فاعلاتن.
- التُذييل: زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع، ويكون في: الكامل، البسيط، المُتدارك، وأجزاؤه: فاعلن، متفاعلن، مستفعلن.
- التّرفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، ويكون في: الكامل، المُتدارك، في جزئي: فاعلن، متفاعلن.
- الخزم: إضافةٌ تتراوح من متحرّك إلى أربعة في بداية الصدّر، و متحرك، إلى متحركين في بداية العجز زيادة على الوزن، ومجيئه في أوّل العجز قليل.
- وقد تجري العلّة مجرى الزحاف في عدم التزامه، وهذه العلّل هي: الخرم، الخزم، الحذف، التشعيث.
- 4.1.1- الوحدات الإيقاعية: تتركب الأجزاء مع بعضها البعض مُكونة ما يُسمّى بالوحدات الإيقاعية يقول عبد الرحمن آلوجي: «قد ذكرنا أنّ الخليل عمد إلى تحليل جزئيات هذا الوزن إلى مقاطع، شمّ ركب هذه الجزئيات في وحدات أكبر هي التّفعيلات، ثمّ ركب من هذه التّفعيلات وحدات إيقاعيّة أكبر

سمّاها بحراً »<sup>(1)</sup>. والوحدة الإيقاعيّة هي نسق مُنظّم من التّجاور بين الأجـزاء مـردُّه إلـي الذائقـة العربيّة، يقول حركات: « لا يوجد في العروض القديم، أو الحديث أيُّ قانون يحاول أن يفـسر قبـول الشّعر العربي للتركيب (فعولن، فاعلاتن)، أي أنّه لا يوجـد أيّ قانون يُحدّد لنا إمكانية تجاور بعض التّفاعيل، ونفور بعضها من التجاور »<sup>(2)</sup>.

وتأخذ الوحدة الايقاعيّة شكلا أحاديّا في البحور الصافية، فتصبح مساوية للجزء، فمُتفاعلن في الكامل جزءٌ، ووحدة إيقاعيّة نظرًا لتكرّرها المُنتظم، ويُقال هذا عن(فاعلاتن) في الرّمل، و (فعولن) في المتقارب، و (مفاعلتن) في الهزج، و (ممستفعلن) في الرجز، و (مفاعلتن) في الوافر، ويُراعى في ذلك الوزنُ الافتراضي الموجود في الدّائرة، وقد تكون الوحدة تركيبًا ثنائيًا مُتكرّرا بانتظام مثل: (فعولن، مفاعيلن) في الطّويل، و (مستفعلن، فاعلن) في البسيط، وقد تكون الوحدة ثلاثية، وهي هنا تكون مساوية للشطر مثل: (مستفعلن، مستفعلن، مفعولات) في السّريع.

5.1.1 لتوائر و أوزانها الافتراضية: وتُمثّل هذه الدّوائر الأوزان النظرية الافتراضية، وهي خمس دوائر تضم بحورا مستعملة، وأخرى مُهمّلة، ولكلّ دائرة بحر أصل تبدأ منه عملية التّفريع، والتّبديل الدّوراني، وهي عمليّة لا يمكن أن تحدث إلا على مستوى الدّائرة، يقول أبو الحسن العروضي: « اعلم أنّك إذا أردت أن تفكّ بابًا من باب، فليس لك بدّ من أن تردّ البيت إلى أصله في الدّائرة، إن كان مجزوًا رددت إليه جزأء المحذوف، وإن كان قد نقُص في عروضه، أو ضربه بسشيء تمّمته، ولا ينفك لك من كلّ دائرة إلا أتم بيت فيها، فأمّا ما دخله حذف، أو تغيير، أو تجزئة، فلا ينفك »(3).

فهي بهذا من أهم الأسس العروضية التي وضعها الخليل، يقول حركات: « مفهوم الدّائرة العروضية من المفاهيم الأساسيّة في عروض الخليل، وهو يتحكّم في إنتاج أوزان التّفاعيل، والبحور، ولكنّ هذا المفهوم لم يُدرس دراسة كافية سواء من ناحية تعريفه النظري، وخواصته الشكلية، أو من ناحية ارتباطه بالواقع »(4). ومع ذلك رفضها بعض الدّراسين المُحدَثين، وقلّلوا من شأنها، يقول محمد العياشي: « والدّوائر الخليليّة زيادة مرفوضة، مذمومة، لأنّها تضرر ولا تنفع »(5).

ويقول رجاء عيد: « إلا أنّنا نجدُ الخليل يأتي على سبيل الفرض بتفعيلة لكلّ بحر من السّابق، ليكملَ الدّائرة العروضيّة، وهي افتراض دهنيّ ... فلا معنى لهذا التّقعيد المفترض  $^{(6)}$ .

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن آلوجي، الإيقاع في الشعر العربي،ص51.

<sup>(2)</sup> مصطفى حركات، كتاب العروض، ص46.

<sup>-</sup> مصطفى حردت، فتب العروض، ط004. (3) أبو الحسن أحمد بن محمد العروض، والقوافي، ص238.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مصطفى حركات، كتاب العروض، ص107.

<sup>(5)</sup> محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي، المطبعة العصرية، تونس، د.ط، 1976، ص25.

\_ وكذلك فعل آخرُون مثل محمود مصطفى في كتابه(أهدي سبيل إلى علمي الخليل)، وإبراهيم أنيس في كتابه(موسيقى الشعر).

<sup>(6)-</sup> رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص46.

وهذه الدّوائر هي:

- دائرة المُختلف: ورأسها الطّويل، وتضمّ ثلاثة أبحر مُستعمَلة وهي: الطَّوِيْل، المَديْد، الْبَسيْط، وبحرين مُهمَلين هما: المُستطيل، أو الوسيط، والمُمتد، أو الوسيم، وسُمِّيَت هذه الدّائرة بهذا الاسم لاختلاف أجزائها بين خماسية (فَعُولُنْ، فَاعلُنْ)، و سباعية (مَفَاعيْلُنْ، مُسْتَفْعلُنْ).

- دائرة المُؤتلف: ورأسها الوافر، وتضمُّ بحرين مُستعملين هما: الوافر، والكامل، وبحرًا مُهمَلا هـو المُتوفِّر. وسُمَيت بالمُؤتلف لائتلاف أجزائها، فكلُّها سباعية.
- دائرة المُجتلب: و رأسها الهزج، وتضم ثلاثة بحور مُستعملة هي: الهـزج، الرّجـز، والرّمـل. وسُمّيت بهذا الاسم لأن تفاعيلها اجتلبت إليها من الدّائرة الأولى.
- دائرة المُشتبه: ورأسها السّريع<sup>(1)</sup>، وتضمُّ ستة بحور مُستعمَلة، وهي: السّريع، المُنسرح، الخفيف، المُضارع، المُقتضب، المُجتث، و ثلاثة بحور مُهمَلة، وهي: المُتنَّد، المُنسسرد، والمُطّرد. وسُميّت بالمُشتبه لاشتباه أجزائها.
- دائرة المُتَفق: وهي عند الخليل تضمُّ بحرًا واحدًا مُستعملاً هو المُتقارب، وسُ ميت هكذا لاتفاق أجزائها، فكلُّها خماسية. ويرى بعض العروضيين أن الخليل لم يعرف البحر المُتدارك المُنفك من المُتقارب، أو أنّه أهمله لأنّه يخالف قواعد نظامه، وذلك أنّه يقبل دخول علّة التشعيث في حشوه، في حين أنّها لا تدخل وفق نظام الخليل إلا في العروض، والضرب. يقول صفاء خلوصي: « وقيل أنّ الخليل لم يصل إلى علمه هذا البحر، وقيل بل كان يعرفه فأهمله لأنه يغاير أصوله التي سار عليها بدخول التشعيث، أو القطع في حشوه، وهما من خصائص الأعاريض، والضروب لا الحشو »(2).

ولعلّ الباحث قد استقى كلامه هذا ممّا أورده أبو الحسن العروضي حيث يقول: «هذا النّوع من الشّعر لمّا قلّ، ولم يُرو منه عن العرب إلا النزر القليل، ولعلّه مع قلّته لم يقع إليه، أضرب عن ذكره، ولم يُلحقه بأوزانهم، وأيضا فإنّ هذا الوزن قد لحقه فساد في نفس بنائه أوجب ردّه، وذلك أنّه يجييء في حشو أبياته "فعلن" ساكن العين، ومثل هذا لا يقع إلا في الضرّب خاصة، أو في العروض إذا كانت مُصرّعة، فأمّا في حشو البيت فغير جائز »(3).

وينفك من هذه الدّوائر خمسة عشر وزنا هي البحور التي نعرفها، إلا بحر المُتدارك فقد استدركه

<sup>(2)</sup> صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، ج1، مطبعة الزعيم، بغداد، د.ط، 1962، ص152. (3) - المورد المورد العروضي، الجامع في العروض، والقوافي، ص259.

تلميذه الأخفش (1)، ويجمع هذه البحور قول أحد النُّظام:

طال مديد البسط وافرًا كمل فاهزج لنا برجز، أو رمل أسرع سراحًا خف ضارع واقتضب مُجتثّ قرب مُتدارك تُصب

ويأتي الشطر من هذه البحور في الدّائرة على النحو التّالي:

| صورته في الدائرة            | البحر     | صورته في الدائرة                | البحر   |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| مستفعلن، مستفعلن، مفعو لات. | السريع    | فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن. | الطّويل |
| مستفعلن، مفعو لات، مستفعلن. | المنسرح   | فاعلاتن، فاعلن، فاعلاتن، فاعلن. | المديد  |
| فاعلاتن، مستفع لن، فاعلاتن. | الخفيف    | مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن. | البسيط  |
| مفاعيلن، فاع لاتن، مفاعيلن. | المضارع   | مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن.      | الو افر |
| مفعو لات، مستفعلن، مستفعلن. | المقتضب   | متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن.      | الكامل  |
| مستفع لن، فاعلاتن، فاعلاتن. | المجتث    | مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن.      | الهزج   |
| فعولن، فعولن، فعولن.        | المُتقارب | مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن.      | الرّجز  |
| فاعلن، فاعلن، فاعلن.        | المُتدارك | فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن.      | الرّمل  |

# 6.1.1- الأوزان في الاستعمال:

وهذه الأوزان هي الأوزان النّظرية التي تُحدِّدها الدّائرة، فإذا جئنا إلى الاستعمال، وجدنا بعض التّغييرات التي قد تكون بالزِّحافات كإضمار الكامل، وقبض الطّويل، أو بالعلّل كقطف الوافر، أو تكون بطرق أخرى كالجَزء، والنّهك، والشّطر، وهي آليات وضعها الخليل للتوفيق بين الأوزان في الدّائرة، والأوزان في الواقع الشّعري، والخروج بعملية الإبداع الشّعري من صرامة الدّائرة، يقول مصطفى حركات: « ومهما يكن من أمر، فإنّ الشّعر العربي لا يملك ستة عشر نوعا من أنواع الأبيات كما يظنُّ الكثير، وإنّما يشمل سبعة وستين نوعا »(2).

وهذا الكمُّ من الأوزان في الاستعمال تُحدِّده الأعاريض، والأضرب، كما في المخَّطط التَّالي:

صحیح (مفاعیان). - الطّویل: \*- مقبوض (مفاعان). محذوف (فعولن).

<sup>(1)-</sup> يرى مصطفى حركات أنّ الأخفش لم يكتشف المتدارك، يقول: "والمتدارك لم يكتشفه في رأينا الأخفش كما زعم البعض، لأن هذا الأخير لم يورده في كتابه الخاص بالعروض" انظر: مصطفى حركات، نظريتي في تقطيع الشعر، ص67.

```
    المدید: 1- مجزوءة وجوبا صحیحة -

→ مجزوء وجوبا صحیح(فاعلاتن).
 ◄ مجزوء وجوبا مقصور (فاعلان).
   2− مجزوءة وجوبا محذوفة حجم مجزوء وجوبا محذوف (فاعلا).
           ◄ مجزوء وجوبا أبتر (فاعل).
    ◄ مجزوء محذوف مخبون (فعلا).
               -3 مجز و ءة محذو فة مخبونة مجز و ءة محذو فة مخبونة مجز و على محذو فة مخبونة محذو فة مخبونة محذو فة مخبونة محذو فة مخبونة محذو فة مدخو فة مد
                💂 مخبون وجوبا (فعلن).
                   - البسيط: 1- مخبونة وجوبا 	→ مقطوع(فاعل).
            💂 مجزوء مُذال(مستفعلانُ).
          \sim مجزوءة صحيح (مستفعلن).
           🖊 مجزوء مقطوع(مستفعل).
           3- مجـــزوءة مقطـــوعة _____ مجزوء مقطوع(مستفعل).
             وهذا الضرب هو المُخلّع، وقد يأتي على وزن ثان مخبون العروض، والضرب.
              - الوافر: 1- مقطـــوفة ____وفة مقطــوف(فعولن).
         مجزوء صحيح (مفاعلَتن).
      2- مجيزوءة صحيحة __ مجزوء معصوب (مفاعلتن).
               ▼ تام صحیح(متفاعلن).
                                                                    – الكامل: 1- تامــــــة صحيحة
                 → مقطوع(متفاعل).
                        ◄ أحدّ مضمر (متّفا).
                                     - أحذّ (متَفا).
                       ▼ مجزوء مرفّل(متفاعلاتن).
    → مجزوء مُذال(متفاعلان).
                                                                     3- مجـــــزوءة صحيحة 🗲
   ◄ مجزوء صحيح(متفاعلن).
      مجزوء مقطوع(متفاعل).
```

3- منهوكة مكسوفة هي الضرب (مفعو لا).



#### 2- القافية:

القافية لغة من الفعل (قفا) بمعنى (تبع)، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِ هِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ ﴾ (2) أي أتبَعْنا. وأطلقت عليها هذه التسمية لأنها تقفو بعضها بعضا، والشّاعر يقتفيها في كل أبياته، قال الخليل: ﴿ قفا، يقفو، وهو أن يتّبِع شيئا...وسُمّيت قافية الشّعر قافية لأنها تقفو البيت، وهي خلف البيت كلّه ﴾ (3). وأورد ابن فارس هذا المعنى كذلك في قوله: ﴿ يُقال قفوت أثره، وقفيت فلانا بفلان إذا أتبعْته إيّاه، وسُميّت قافية البيت قافية لأنّها تقفو سائر الكلام، أي تتلوه،

<sup>(1)-</sup> لها ضرب مشعّث (مفعولن) لم يرد في الشعر القديم، فلم يذكره الخليل. ومثاله: على الديار القفار والنؤي، والأحجار. انظر:عيسى على العاكوب، موسيقا الشعر العربي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1997، ص158.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>- الحديد(27).

<sup>(3)</sup> الخليل بن أحمد، العين، ج3، مادة (قفا)، ص420.

وتتْبَعُه »<sup>(1)</sup>. وكذلك الجوهري في قوله: « وقفوت أثره قفواً، وقُفواً أي اتبعته، وقفيت على أثره بفلان أي أتبعته إياه...ومنه الكلام المُقفّى، ومنه سُمِّيت قوافي الشّعر لأنّ بعضها يتْبَع أثر بعض »<sup>(2)</sup>. وكذلك لأنّها مؤخرة البيت كالقفا، وهو مُؤخرة الرأس، جاء في لسان العرب: « وقافية كلِّ شيء آخره، ومنه قافية بيت الشّعر »<sup>(3)</sup>.

وأما تحديدها في الاصطلاح، فيرى الخليل أنها تتكون من السّاكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما من المُتحرّكات، مع الحركة التي قبل الساكن الأوّل، كما في قول امرئ القيس<sup>(4)</sup>:

ولكنَّما أسعى لمجد مُؤتَّل وقد يُدرك المجد المُؤتَّل أمثالي (5)

فالقافية عند الخليل في هذا البيت هي: ثالي (0/0)، أي من أوّل مُتحرك قبل ثاني الساكنين.

ويرى الأخفش أنها آخر كلمة في البيت، أمّا قطرب، وثعلب فعندهما أنها الحرف الأخير من البيت، يقول السّكاكي: « اختلفوا في القافية، فهي عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه، مع المُتحرِّك الذي قبل الساكن، مثل تابا، من:

أقلّي اللـوم عاذلَ والعتابا.

وعند الأخفش آخر كلمة في البيت مثل: العتابا بكمالها. وعند أبي علي قطرب وأبي العباس ثعلب الرَّوى (6).

وقد تكون القافية بعض كلمة، كقول امرئ القيس:

وقد طوقت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب (7) فالقافية في هذا البيت هي قول الشّاعر: يابي (0/0/0) من (14) وهي جزءٌ من كلمة. وقد تكون كلمة تامة، كقول لبيد (8):

وما المرء إلا كالشهاب، وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع (0) فالقافية في هذا البيت هي قول الشّاعر: ساطعُ (0//0) وهي كلمة تامة.

وقد تقع في كلمتين، أو ثلاث كلمات، فالقافية لا ترتبط بالكلمة، بل بمقدار مُحدَّد من المُتحرِّكات

<sup>(1) -</sup> ابن فارس، مقاييس اللغة، ج5، ص112.

<sup>(2) -</sup> الجوهري، الصحاح، مج 6، مادة (قفا) تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1990، ص2466.

<sup>(3)</sup> ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص165.

ا الله منطور، لشان العرب، ج12، ص103 . (نحو 12-80ق. هـ-497-54م)و هو حندج بن حجر الكندي، وقيل عدي، وقيل مُليكة.وُلد بنجد، وتوفي بأنقرة. شبّ عابثًا، ونهض بثأر أبيه كهلا، (أ-) امرئ القيس: (نحو 130-80ق. هـ-497-545م)و هو حندج بن حجر الكندي، وقيل عدي، وقيل مُليكة.وُلد بنجد، وتوفي بأنقرة شبّ عابثًا، ونهض بثأر أبيه كهلا،

و هو أشهر شعراء العرب على الإطلاق. (5) ـ امرئ القيس، الديوان، ش: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2004، ص139.

<sup>(6)</sup>ـ السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور،دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1987، ص568.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>ـ امرئ القيس، الديوان، ص79.

<sup>(8)</sup> ـ لبيد: لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، ومن أصحاب المعلقات أدرك الإسلام، فأسلم، وترك الشعر، توفي 661م.

<sup>(9)</sup> لبيد، الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2004، ص56.

والسواكن، كما حددها الخليل.

أمّا علم القافية، فيعرّفُه العروضيون على أنّه علمٌ بأصول يُعرَف به أحوالُ أواخر الأبيات الشعريّة من حركة وسكون، ولزوم وجواز، وفصيح وقبيح.

فأمّا واضع هذ العلم فهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وإن شكّك بعض الدّارسين في ذلك، وقصروا عليه وضع علم العروض فقط، يقول عوني عبد الرؤوف في تحقيقه لكتاب التّنوخي: « يُعَدُّ الخليل - بالإجماع - مُؤسّس العروض، وقد أجمع علماء اللغة العرب على أن الخليل لم يأخذ عن غيره، ولم يسبقُه إليه سابق، أو يشركه فيه أحدٌ، أمّا مُؤسّس علم القوافي فهو غير معروف لدينا »(1).

والثّابت أنّ العرب قبل وضع هذا العلم كانوا يعرفون القافية، وبعض متعلّقاتها، وقد ورد ذلك في أشعار هم يقول ذو الرُّمة<sup>(2)</sup>:

وشعر قد أرقت له غريب أجنبه المساند، والمُحالا<sup>(3)</sup> فبتُ أُقيمه، وأقُد منه قوافي لا أعدُّ لها مثالا

وذكر الجاحظ أنّ العرب كانت تعرف عيوب القافية، يقول: « وقد ذكرت العرب في أشعار ها السناد، والإقواء، والإكفاء، ولم أسمع الإيطاء »(4).

1.2- القافية باعتبار الرُّويِّ: وتنقسم القافية إلى قسمين:

1.1.2 القافية المُطلقة: وهي ما كانت متحركة الرَّوِيّ، ضمّا، أو فتحا، أوكسرا، وكذلك إذا وصلت بهاء الْوَصل سواء أكانت ساكنة أم مُتحرّكة، ومنها قول طرفة (5):

ستُبدي لك الأيام ما كنت جاهلا و يأتيك بالأخبار من لم تُزود (6)

وهي أنواع: مُؤسسة موصولة باللين أو الهاء، مردوفة موصولة باللين أو الهاء، خالية من الردف والتّأسيس موصولة باللين أو الهاء.

2.1.2 - القافية المُقيدة: وهي ما كان حرف الرَّوِيّ فيها ساكنا، ومنها قول امرئ القيس: كأنّ المُدامَ، وصوب الغمام وريح الخُزامي، وذوب العسلُ<sup>(7)</sup>

<sup>(1)-</sup> التنوخي، كتاب القوافي (تمهيد التحقيق)، تح: عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1978، ص15.

<sup>(2)</sup> ـ ذو الرُّمَّة: غيلان بن عُقبَة بن نهيس العدوي (77-111هـ/696-735م) من فحولٌ شعراء الطبقة الثانية في عصره، وأكثر شعره في الغزل، وبكاء الأطلال.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>ـ ذو الرُّمة، الديوان، ش:عبد الرحمن المصطَّاوي، دار المعرفة، بيروتٌ، ط1، 2006، ص198.

<sup>(4) -</sup> الجاحظ، البيان، والتبيين، ج1، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، 1998، ص139.

<sup>(5) -</sup> طرفة: طرفة بن العبد البكري (نحو:86-68-548) من شعراء المعلقات، وفحول الطبقة الأولى. وُلد ببادية البحرين، و قتله عاملها المكعبر بإيعاز من ملك الحيرة عمرو بن هند بسبب هجاء بلغه عنه.

<sup>(6)</sup> ـ طرفة، الديوان، ش: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2003، ص38.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- امرئ القيس، الديوان، ص146.

وتكون مُؤسسة، أو مردوفة، أو خالية من الردف، والتّأسيس.

2.2 القافية باعتبار الحركات بين ساكنيها: و تنقسم بحسب ذلك إلى خمسة أقسام:

- المُتكاوس: كل قافية فصلت بين ساكنيها أربعُ حركات متتالية، وشُبِّهت في التَّسمية بتكاوس الإبل على الماء، ومنها قول الحُطيئة (1):

زلَّتُ به إلى الحضيض قَدَمُهُ (2)

فالقافية في البيت السابق هي: ضيضقدَمُهْ (/0///0).

- المُتراكب: كل قافية فصل بين ساكنيها ثلاث حركات متتالية، وأخذت من تراكب الشيء بعضه على بعض، وذلك لتراكب حركاتها الثلاث، ومنها قول كشاجم:

> ما أحسن الصبر في البلاء، وما أجمله عصمةً لمُعتصم (3) فالقافية في البيت السابق هي: مُعْتَصمي (/0///0).

- الْمُتَدَارِكُ: كل قافية فصلت بين ساكنيها حركتان متتاليتان، والتّدارك الالتحاق، وسُمّيت القافية به لأنّ الحركة الثّانية لحقت الأولى قبل أن يليها ساكن، مثل قول طرفة:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا و يأتيك بالأخبار من لم تُزود

فالقافية في البيت السابق هي: زَوُوديْ(0//0).

- الْمُتَوَاتِرُ: كل قافية فصلت بين ساكنيها حركة واحدة، وسُمّى هذا النّوع متواترًا لأن الحركة يليها السّاكن، وليس هناك من تتابع للحركات، مثل قول ابن المعتز:

إذ العيش حلو ليس فيه مرارة هنيئ، وإذ عود الزمان رطيب (4)

فالقافية في البيت السابق هي: طَيْبُو ((0/0)).

- المُترَادف: كل قافية توالى ساكناها بغير فاصل من حركة، وسُمّيت بذلك لترادف السَّاكنين فيها وتتابعهما، مثل قول الخنساء (5):

> فليبكه بالعبرات الحرار (6) مَن کان ہو ما باکیا سیّدا فالقافية في البيت السابق هي: رار (00/).

<sup>(1)</sup> الحطيئة: أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي، شاعر مخضرم كان هجّاءً، سليط اللسان، يخشى الناس لسانه، توفي نحو 60هـ.

<sup>(2)</sup> الحطيئة، الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2005، ص136.

<sup>(3)-</sup> كشاجم، الديوان، ص365.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> - ابن المعتز ، الديوان، ص47.

<sup>(5)</sup> الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية، شاعرة مُجيدة اشتهرت برثائها لأخويها صخر، ومعاوية. أدركت الإسلام، وأسلمت، توفيت سنة 60هـ. (6)- الخنساء، الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2004، ص61.

- <u>حروفها</u>: للقافية ستّة حروف لا بد من وجود بعضها ضمن القافية، ولا يعني ذلك أنّه يجب أنْ تجتمع كلُّها في قافية واحدة، وما دخل منها أوّل القصيدة وجب التزامه. يقول سيد البحراوي: « إنّ ما ينبغي أن يوجد من حروف القافية حرف الرويّ وحده، وما بقي قد يوجد، وقد لا يوجد، ومن الحركات تلزم حركة الحرف السّابق على الرويّ، هذا في حالة كون الرّوي مُقيّدا، أما إذا كان مُطلقا فإنّ حركته، وإشباعها يلزمان أيضا »(1).

وحروف القافية ستة هي: الرَّوِيّ، الْورَصل، الْخُرُوْج، الرِّدْف، الدَّخيل، التَّأْسيس.

- الرّوي: هو الحرف الذي يبني عليه الشّاعر قصيدتَه، ويلتزمه في جميع أبياتها، وإليه تُنسَب القصيدة.
- الوصل: سُمّي الْوصل بهذا الاسم لوصله بالرَّوِيّ، ومجيئه بعده مباشرة، وحروف الْوصل هي الألف، الواو، والياء.
- الخروج: سُمّي بهذا الاسم لخروجه، وتجاوزه للوصل التابع للرّوي، فهو موضع االخروج من بيت القصيدة حيث لا يأتي بعده حرف، و يكون بالألف، أو بالواو، أو بالياء يتبعن هاء الْوَصل.
- الردف: وهو ما وقع قبل الروي مباشرة من غير فاصل من الواو، والياء، والألف، وهو مأخوذ في التسمية من رديف الراكب.
- التَّأسيس: هو حرف الألف التي يفصل بينها وبين الرَّوِيّ حرف واحد صحيح، يُسمّى (الدّخيل)، فألف التَّأسيس، والدّخيل حرفان متلازمان.
- الدّخيل: وهو حرف صحيح يقع بين ألف التَّأْسِيْس و الرّوي، وهو حرف لا يُلتزم بذاته، وإنما يُلتزم بنظيره، وهو واقع بين حرفين مُلتزمين من حروف القافية هما الرّوي، وألف التّأسيس.

وقد جمع الناظم حروف القافية في قوله:

تأسيسها، ودخيلها، مع ردفها ورويُّها، مع وصلها، وخروجها

- حركاتها: للقافية ست حركات هي:
- المجرى: وهو حركة حرف الرَّوِيّ المُطلق ضمّا، أو فتحا، أو كسرا، و سُمّي بذلك لأنّ الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الْوَصل منه.
- النفاذ: وهو حركة هاء الْوصل المُتحركة، فتحة أو ضمة أو كسرة، وسُميّت هكذا لأنّ النفاذ هو الانقضاء والتّمام، وبهذه الحركة تتم الحركات، وتنقضي.

- الحذو: وهو حركة الحرف الذي قبل الرِّدْف، وسُمِّيت هذه الحركة بذلك لأنَّها تحاذي غالبا الرِّدْف الذي بعدها.

- الرس: هو حركة ما قبل ألف التَّأْسِيْس فلا يكون إلا فتحة، والرس الثبات، وسُمّيت بذلك لأنّها ثابتة على حال واحدة.
- الإشباع: هو حركة الدَّخيل في القافية المُطلقة والمُقيدة، وسُميت بذلك لأنّ الدّخيل جاء مُتحرّكًا خلافًا للتّأسيس والرِّدْف، فصارت الحركة فيه كالإشباع له.
- التوجيه: وهو حركة ما قبل الروري المُقيد شرط ألا يكون في القافية تأسيس، ولا ردف، وسمتي بذلك لأن الشّاعر له الحقّ أن يُوجّهه إلى أي جهة شاء من الحركات.

يجب على الشّاعر أن يلتزم في القافية بما يقتضي الالتزام به، فإذا بدأ الشّاعر قـصيدته بـألف التّأسيس وجب عليه أن يلتزم هذه الألف في جميع أبيات القصيدة، وكذلك إن أردف بـالألف وجـب عليه أن يلتزمها، ولا يجوز له أن يعاقب بينها وبين الواو أو الياء، وإنما المُعاقبة تجوز بـين الـواو والياء في القصيدة الواحدة.

 $-\frac{\mathrm{E}_{1}}{\mathrm{E}_{1}}$  الأوزان، والقوافي: تُعدّ من أهم ركائز الشّعر الإيقاعيّة، يقول ابن رشيق في حديثه عن الشّعر: « القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشّعر، ولا يُسمّى شعرًا حتى يكون له وزن وقافية  $^{(1)}$ . كما أنّها تجعل الكلام أعلق في الصّدور، وأبقى في الأذهان من خلال إيقاعيتها، يقول ابن رشيق في بيان ذلك: « فاللفظ إذا كان منثورا تبدّد في الأسماع، وتدحر + عن الطّباع... فإذا أخذه سلك الوزن، وعقد القافية، تألفت أشتاته، وازدوجت فرائده، وبناته + وفي موضع آخر عدّ الوزن أهم أركان الشّعر بما يوفّره من جرس، وباحتوائه على القافية، يقول: « الوزن أعظم أركان حدّ الشّعر، وأو لاها به خصوصيّة، وهو مُشتمل على القافية، وجالب لها + (3).

وذكر حازم أهمية الأوزان، والقوافي في الشّعر، فرأى أنّ « الأوزانَ ممّا يتقوّم به الشّعر، ويُعدّ من جملة جوهره »<sup>(4)</sup>، ووصف القوافي بأنّها «حوافر الشّعر عليها جريانه، واطّراده، وهي مواقفه إن صحّت استقامت جريته، وحَسُنت مواقفه، ونهاياته »<sup>(5)</sup>، ذلك أنّها تربط السّمع بالعمود الإيقاعي للقصيدة، فيأنس لها الذّوق، ولا يمُجّها السّمع، فيقوم عليها الشّعر بصفتها رافدا ثانيا له إضافة إلى

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص19-20.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص134.

<sup>(4)</sup> ـ حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص263.

<sup>(5)-</sup> المصدر نفسه، ص271.

الوزن، وتردُّدها يُحدِث جرسا موسيقيا يستهوي المُتلقي، ولذلك ربطها إبراهيم أنيس بالموسيقى الشعريّة حيث يقول: «تكرُّرُها هذا يكون جزءًا هامًّا من الموسيقى الشعريّة، فهي بمثابة الفواصل الموسيقيّة يتوقّع السّامع تردّدَها، ويستمتع بمثل هذا التّردّد »(1). وهذه القيمة الإيقاعيّة عموديّة، لأنّها تُظهر دور القافية الإيقاعي على مدار القصيدة كلِّها، إلى جانب قيمة موسيقيّة أخرى تتمثل في المدود التي تحتوي عليها القافية، والتي قد تكون حرفا واحدا، أو أكثر، كحرف الوصل ألفا، أو واوا، أو ياءً، وألف التّأسيس، وحرف الردف ألفا، أو واوا، أو ياءً، والمدُّ في الزمن مدِّ في الإيقاع، يقول شكري عياد: « للقافية إلى جانب وظيفتها الإيقاعيّة قيمة موسيقيّة خاصة من حيث اشتمالها على حرف مدّ، أو أكثر »(2).

وإضافة لم المدود من قيمة إيقاعية عمودية باطرادها في الأبيات، فإن لها قيمة إيقاعية أفقية لوجودها في البيت الواحد أيضا، وذلك كاجتماع الردف، والوصل في قول ابن زيدون (3):

أضحى التنآئي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا (4)

واجتماع ألف التّأسيس مع الوصل في قول لبيد:

وما المال والأهلون إلا وديعةٌ ولا بدّ يوما أن تُررَدّ الودائع(5)

وعناصر الإيقاع الخارجي يُكمّل بعضها بعضا« فالوزن، والقافية متكاملان، لا يستقيم أحدهما بدون الآخر» (6)، وهما يُضفيان على البيت جمالا، فيكون له وقع في النفس، ونوطة في القلب، بما يحققان من قيّم إيقاعية جعلت منهما مُكوّنين إيقاعيين مازال الشّعراء يهتمّون بهما رغم كلّ المُحاولات الدّاعية للتجديد، والتّحرر. ويتأثر إيقاع الشّعر بظواهر عروضية، ترتبط بالجانب الكيفي في عرض النّماذج الوزنية، وهي:

3- التَدوير: هو اتصال شطري البيت مع بعضهما البعض، وذلك باشتراكهما في كلمة، فالبيت المُدوَّر « هو البيت الذي اشترك صدره، وعجزه في كلمة واحدة بعضها مع الصدر، وبعضها مع العجز »<sup>(7)</sup>، وتُطلَق على التّدوير تسميات أخرى كالإدراج، والإدماج، يقول ابن رشيق: « والمدُاخل من الأبيات: ما كان قسيمُه مُتّصلا بالآخر، غير مُنفصل منه، قد جمعتهما كلمة واحدة، وهو المُدْمَج

<sup>(1)</sup> إبر اهيم أنيس، موسيقي الشعر، دار القلم، بيروت، ط4، 1972، ص273.

<sup>(2) -</sup> شكري عياد، موسيقي الشعر العربي، ص 104.

<sup>-</sup> مسري عيد، موسيقي المسر المربي، على 101. (3)- ابن زيدون (394- 463 هـ 1004- 1071 م) أبو الوليد أحمد بن عبد الله الأندلسي، وزير، كاتب، شاعر، بليغ في شعره، ونثره، لزم ابن جهور زمنا، ثمّ اتصل بالمعتمد وتولي الوزارة له، وتوفي في عهده بأشبيلية.

<sup>(4) -</sup> ابن زيدون، الديوان، جم: عبد الله سندة، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2005، ص11.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- لبيد، الديوان، ص56.

<sup>(6)</sup> ـ صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري، والقافية، ج2، دار المعارف، بغداد، 1963، ص6.

<sup>(7)</sup> عيسى علي العاكوب، موسيقا الشعر العربي، ص54.

أيضا  $^{(1)}$ ، وذكر صلاح يوسف أنّ هذا النّوع من البيت يُسمّى بالموصول، والمُتداخل، وأنّ رمزه في الرّسم الكتابي يتمثّل في وضع حرف الألف بين الشّطرين، يقول: « البيت الموصول(المُتداخل)، وهو البيت الذي لا يُقرَأ على شطرين، وإنّما يُقرأ الشطران دفعة واحدة، وعادة ما يُوضع حرف (أ) بين الشّطرين للإشارة إلى أنّه بيت موصول  $^{(2)}$ ، ويُعمَد في التّدوير إلى وصل السّطرين في الرّسم الكتابي للبيت، أو بإطالة الكلمة المشتركة، أو بتجزئتها بين الصّدر والعجز، وقد يُكتب حرف (م) دلالة على التّدوير، يقول رجاء عيد: « وفي هذه الحالة قد يُكتَب البيت الشّعري بدون فاصل بين شطريه، أو بوضع الحروف الدّاخلة في وزن الشّطر الثّاني في ذلك الشّطر، أو وضع حرف (م) بين السسّطرين السّارة إلى أنّ البيت مُدورً  $^{(8)}$ .

واعتبر ابن رشيق النّدوير دليلا على القوّة، وإنْ أشار إلى استثقاله عند الشّعراء في غير الخفيف، واستخفافهم له في البحور القصيرة، يقول: «وهو حيث وقع من الأعاريض دليل على القوّة إلا أنّه في غير الخفيف مُستثقل عند المطبوعين، وقد يستخفّونه في الأعاريض القصار » $^{(4)}$ . وللتّدوير قيمـةٌ إيقاعيّة في البيت تتمثّل في ربط صدره مع عجزه فيشتركان لفظا، ووزنا، وتغيب الوقفـة الإنـشادية بينهما، يقول حسني عبد الجليل: «فالشّاعر لا يتعامل مع الإيقاع تعاملا لفظيا بحيث تنتهي التّفعيلة مع نهاية كلمة، وإنما تتراكب البنية الإيقاعيّة تراكبا قويًّا مع البنية اللفظية، والصوتيَّة بحيث لا نـستطيع أن نفصل بينها » $^{(5)}$ ، وترى نازك الملائكة أنّ له وظيفة موسيقية حيث أنه يُضفي على البيت مـسحة من الغنائية، والليونة من خلال مدّ نغماته، تقول: «للتّدوير – في نظرنا – فائدة شعرية، وليس مجـرد اضطرار يلجأ إليه الشّاعر، ذلك أنّه يُسبغ على البيت غنائية، وليونة لأنّه يمدّه، ويطيل نغماته » $^{(6)}$ .

كما أنّ له وظيفة أخرى معنوية تتمثل في « ربط شطر أول لم ينته المعنى فيه بشطر تال له »  $^{(7)}$ ، وذهب أحمد كشك إلى وظيفة أخرى تتمثّل في الحدّ من الرتابة، وتعويض الوقفة العروضية حيث يقول: « في التّدوير إحساسٌ بكسر التّكرار الشّطري، كي يبتعد الإيقاع عن الرّتابة، والتّكرار، وفي هذا الكسر إثراءٌ للإيقاع الدّاخلي كي يكون سبيلا لحرية الإبداع »  $^{(8)}$ . ويقول كذلك: « وفي المدّ راحة تُوحي بتعويض عن سكتة العروض »  $^{(9)}$ .

<sup>(1) -</sup> ابن رشيق، العمدة، ج1، ص177.

<sup>(2)-</sup> صلاح يوسف، في العروض والإيقاع الشعري، ص42.

<sup>(3)-</sup> رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص56.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- ابن رشيق، العمدة، ج1، ص178.

<sup>(5)</sup> عبد الجليل، موسيقى الشعر العربي، ج1، ص237.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>ـ نازكَ الملائكة، قضايا الشُّعر المعاصر، دار العلم للملابين، بيروت، ط6، 1981، ص112.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>- المصدر نفسه، ص187.

<sup>(8)</sup> أحمد كشك، التدوير في الشعر، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2004، ص $^{(8)}$ .

<sup>(9)-</sup> المصدر نفسه، ص126.

فالتدوير إذن إجراء تعويضي لظاهرة أخرى تتعلق بالتركيب الشعري هي ظاهرة الجَزء حيث يصبح البيت المجزوء شطرًا واحدًا في الإنشاد، يقول حسني عبد الجليل: « وجود التدوير في بعض البحور بمثل ذلك الحشد لا بدّ أن يُغيِّر نظرتنا، ويجعلنا نفترض أنّ الجاهليين كانوا يتعاملون مع هذه البحور – التي يكثر فيها التَّدوير – تعاملهم مع أشطر الرّجز حيث يسيطر عليهم نموذج الشطر لا البيت » (1).

4- التغييرات البنائية: وهي التمام، والجَزء، والشّطر، والنّهك، وتطال بُنية البيت. فالتّمام (2) هـ و استيفاء البيت لأجزائه التي هي له بمقتضى دائرته، والجَزء هو حذف جزأين من البيت، أحدهما من الصّدر، والآخر من العجز، و الشّطر حذف شطر منه، وأمّا النّهك، فحذف ثلثي البيت بحيث يبقى منه ثلثٌ واحد.

5- التصريع، والتقفية: ويتعلقان بجز أين مخصوصين في البيت هما العروض، والصريع، ولهما جانب إيقاعي عروضي، وجانب آخر يُدرَس في البنية الإيقاعيّة البلاغية. والتّصريع هو تغيير العروض عمّا تستحقه لتماثل الضرب مع موافقتها له في الوزن، وحرف الرّوي، أمّا التّقفية، فهي مساواة العروض للضرب دون تغيير مع توافقهما في الوزن، والرّوي. وقد ولع السسّعراء القدامي بالتّصريع، والتّقفية « وأكثر مطالع الشّعر القديمة، إمّا مُصرّعةٌ، أو مُقفاة »(3). ذلك أنّ جمال المطلع من حسن الابتداء، وجمال الافتتاح، يقول ابن رشيق: « وإذا لم يُصرّع الشّاعر قصيدته كان كالمُتسور الداخل من غير باب »(4).

### الجانب التطبيقي:

### 1- الوزن:

## 1.1- الدّوائر، وأوزانها:

سبقت الإشارة إلى أنّ الإيقاع لا يتجلّى في المُستويات الدّنيا كالأسباب، والأوتاد، والأصوات (5)، وإنْ كانت جزءًا من البنية العميقة للمُكوِّن العروضي، وإنّما تتحدّد مظاهره في الأجزاء، والوحدات، الإيقاعيّة، والأوزان في جانبها الواقعي الذي يتمخّض عنه التحقيق الشّعري، وجانبها الافتراضي الذي تُمثّله الدّائرة، ورغم أنّ الدّراسة الإيقاعيّة تُحيلنا على التّحقيقات الوزنيّة لكون الدّائرة مستوى نظريًا

<sup>(1) -</sup> حسنى عبد الجليل، موسيقى الشعر العربي، ج1، ص236.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- لا يُفرَّق الإحصاء بين النّام، والوافي باعتبار استيفاء كلِّ منهما لأجزائه التي في دائرته، ولا يختلفان إلّا في تشابه العروض، والضرب فيما يجوز، ويمتنع بالنسبة للأول، واختلافهما بالنسبة للثاني، فهما متّفقان في الجانب البنائي للبيت.

<sup>(3) -</sup> حسني عبد الجليل، موسيقى الشعر العربي، ج1، ص156.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>ـ ابن رَشيق، العمدة، ج1، ص177.

<sup>(5)</sup> ـ يتجلّى جانبٌ إيقاعي في الأصوات بعيدٌ عن الجانب العروضي، له علاقة بالموازنات الصوتية كالتجنيس مثلا.

لا يتحقّق إلا في حالات معيّنة (1). فإنّ الدّر اسة الإحصائيّة للأوزان في الدّوائر هي در اسة عروضية ضرورية، فهي تُحدِّد لنا نوع التّحولات، واختلاف الأعاريض، والأضرب عن الأصل الذي يُمثّل التَّمام في الدّائرة، يقول حركات: « ويلزمنا أنْ نُؤكّد أنّ در اسة هذه الظواهر الإحصائيّة من صميم علم العروض، وأنّ مهامّه لا يُمكن أن تقتصر على در اسة ما هو جائز، وما هو غير جائز »(2).

وقد انتظم شعر أبي الربيع الدوائر الخليليّة كلَّها مع اختلاف في كمِّ الأبيات في كلِّ دائرة، والجدول التالي يُوضِيِّح الدوائر، وعدد الأبيات فيها:

| المتفق | المشتبه | المجتلب | المؤتلف | المختلف | الدائرة     |
|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 175    | 137     | 114     | 445     | 766     | عدد الأبيات |

وهناك اختلاف آخر يخص الدّائرة الواحدة، ويتعلّق بالأوزان المُستعملة، فقد طرق الشّاعرُ كلَّ بحور الخليل عدا بحر الهزج في دائرة المُجتلب، وبحري المُضارع، والمُقتضب معقولا لندرتها في السّعرية لبحري المُضارع، والمُقتضب معقولا لندرتها في السّعر كان خُلو الدّيوان من النّماذج الشعرية لبحري المُضارع، والمُقتضب معقولا لندرتها في السّعر الهربي، وما ورد بشأنهما من استثقال وصل إلى حدّ الرّفض فإنّ خلُو من نماذج لبحر الهرج عجيب، ولا يُمكن الاستئناس بما أورده حركات في قوله: « والظّاهر أن الشّعراء يُفضلّون استعمال الوافر على الهزج (يقصد الوافر المجزوء). إذ أنّ هذين البحرين متشابهان، ويقع بينهما اللّبس »(³)، لأنَّ الوافر المجزوء الذي من المُفترض أن يكون بديلا يُحبِّذ الشّاعر وركوبَه على ركوب الهرج لا يوجد منه في الدّيوان إلّا قصيدة واحدة من ثمانية أبيات، جاء مطلعها مُماثلا للنسيج الإيقاعي للهرج بسبب عصب جميع أجزائها، وهي قوله:

ألا يا صاح حُث الكأ س وجهُ الصبح مُفتر (4)

وهذا يُحيل على ميزة إيقاعيّة هي قلّة المجزوء في شعر أبي الرّبيع، وسيأتي البحث عليها في موضعها. ويُمكن توضيح عدد الأبيات في كل بحر دون بيانٍ لمقاديرها في أعاريضه، وأضربه من خلال الجدول التالى:

| عدد الأبيات | البحر    | عدد الأبيات | البحر   |
|-------------|----------|-------------|---------|
| 87          | الستريع  | 485         | الطّويل |
| 04          | المُنسرح | 44          | المديد  |

<sup>(1)-</sup> يتشابه مثلا الكامل في مستواه الافتراضي (متفاعلن×6) مع تحقيقه الوزني الأوّل، كقول لبيد: عفت الدّيار محلّها، فمُقامها بمنّى تأبّد غولها، فرجامها.

<sup>(2)</sup> مصطفى حركات، كتاب العروض، ص79.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>- المصدر نفسه، ص89.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص82.

| 36  | الخفيف   | 237 | البسيط  |
|-----|----------|-----|---------|
| 10  | المجتث   | 115 | الو افر |
| 156 | المتقارب | 330 | الكامل  |
| 19  | المتدارك | 20  | الرّجز  |
| /   | /        | 94  | الرّمل  |

إِنَّ النظرة العامّة لشّعر أبي الرَّبيع تُبدي ثلاثة أنواع من الإيقاع تتعاور شعرَه هي:

الإيقاع السّريع: ويضمّ البحور الصافية ذات الوحدة الإيقاعيّة الأحادية التي تَطَّرِد فيها الحركات في بداية الجزء أو نهايته، وهي الكامل، الوافر، المُتقارب، المُتدارك، والسّريع.

الإيقاع المُتوسيط: ويضم بحورا ذات، وحدة إيقاعية ثنائية، وهي الطّويل، البسيط، المديد، المُنسرح، وكذلك الرّجز الذي يقوم على وحدة إيقاعية واحدة، ولكن عُدَّ إيقاعه مُتوسيطا لتقارب عدد الحركات، والسكنات فيه (1).

الإيقاع البطيء: ويضم الخفيف، والمُجتث، وهما من بحور الوحدة الإيقاعيّة الثلاثية، إضافة إلى الرّمل، وهو قائم على وحدة إيقاعية واحدة، ويكمن بطء هذه البحور في اطّراد سواكن الأسباب الخفيفة في أوّل أجزائها، وآخرها.

ويُحدَّد بطءُ الإيقاع، أو سرعته حسب آليات كثيرة منها ارتفاع نسبة الحركات، وقلَّة السواكن، وغلبة المقاطع القصيرة، وقصر الأشطر<sup>(2)</sup>، وذلك بالنَّظر إلى الأوزان النَّظرية في الدّائرة مع التّأكيد على أنّ هذا الوصف بالسُّرعة أو البُطء ليس لازما للتّحقيقات الوزنية، فهي قد تتغيّر بما يدخلها من تغييرات بنيوية (الزحافات، والعلل)، وتغييرات بنائية (الجَزء، الشّطر، النّهك)<sup>(3)</sup>.

2.1- الأوزان في الاستعمال: انتظم شعر أبي الربيع اثنين وثلاثين إيقاعاً (32)، أي ما يُقارب نصف إيقاعات الخليل، وستأتي الدراسة على وصفها مرتبة حسب وجودها في الدّوائر.

- البحر الطّويل<sup>(4)</sup>: وورد منه في شعر أبي الرّبيع ثلاثة أضرب:

1- الطّويل الأوّل: وقد حاز من الدّيوان ثماني قصائد (08)، وثماني مقطوعات (08)، وأربع نتف (04) تضمُّ في مجموعها مائة وأربعة وعشرين بيتا (124)، ويقوم على قبض العروض، وصحة الضرب، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)</sup> ـ انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص41.

<sup>(2) -</sup> انظر: علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، ص120-122.

<sup>(3)</sup> ـ المجزوء مّا كُذف منه جزآن أحدهما من الصدر، والآخر ّمن العجز، والمشطور ما كُذف منه شطر، والمنهوك ما كُذف ثلثاه، وبقى منه ثلثٌ واحد.

<sup>(4)</sup> عُد من البحور ذات الإيقاع المتوسط لتقارب عدد المقاطع القصيرة، والطويلة فيه. انظر: سيّد البحر اوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص 46-47.

فأرسلت دمع العين عند مقالها وأتبعته آهًا على ذاهب العمر 0/0/0/ 0/0/0/ مفاعلن (قبض) مفاعلن (صحة)

ويبدو أنّ الشّاعر يميل إلي تجنّب الإسراع في الوزن، وذلك أنّه يتجنّب الإكثار من القبض الذي يؤدّي إلي تقليل نسبة السّواكن ممّا ينتج عنه تسارعٌ في الإيقاع حيث وردت مُعظم أبياته سالمة الأجزاء إلا جزءَ العروض الواجب قبضه يقول:

وأضحت عليهم من لدن غدر هم غضبَى (2) // 0/0 من الدن غدر هم غضبَى (2) // 0/0 // 0/0/0 // 0/0/0 // فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن سلامــة سلامــة صحّة

وما أوسعَتْهم فيك عذرا بكفرهم المرار 0/0/0 //0/0 //0/0 فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن سلامة قبض

وفي حالات قليلة يتساوى القبض مع السلامة كقوله:

ورائعة الحُسن الذي قيد طائعًا //0/ 0/0/ 0/0/ 0/0/ /0// فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن قبض سلامة سلامة قبض

فأُودِع ما بين الجبين إلى النّحرِ<sup>(3)</sup>
//0/ //0/0/0 //0// /0/0/0
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
قبض سلامــة قبض صحّة

أو يفوقها كقوله:

ألـيفـة ربّات الحجال وربّما //0/ //0/0 //0 //0 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن قبض قبض قبض

تحُول إلى إلْف الرّجال بلا نُكر  $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4$ 

وإن كان الشّاعر جنح إلى السّلامة في الجُزء (فعولن)، أو قبضه على قلّة، وقبض كذلك (مفاعيلن) في مواضع وجوب قبضها، فإنّ الجُزء (مفاعيلن) في الحشو لم يردْ عنده مقبوضا إلا في بيت واحد، ولم يرد مكفوفا مع أنّه يجوز قبضه، أو كفّه، لكنّ الشّاعر آثر سلامتهما معا، وفق مبدأ المعاقبة، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص81.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص34.

 $<sup>^{(3)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(3)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص131.

 تتقبت السماء فیه عن القطر (1)

 تتقبت السماء فیه عن القطر (1)

 (0) (0) (0) (0) (0) (0)

 (10) (0) (0) (0) (0) (0)

 (10) (0) (0) (0) (0) (0)

 (10) (10) (0) (0) (0) (0)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10)

 (10) (10) (10) (10) (10)

قبض قبض قبض قبض قبض محة

ونُدرة قبض (مفاعيلن) في الحشو (2)، أو كفِّها يعود لِمَا ينجرُّ عن ذلك من ثِقَلِ على السَّمع، يقول محمد خليفة: « والزِّحافان معا من أسباب الثِّقل في الوزن على اختلاف في الدرجة، ولهذا لا نكاد نجد لهما أثرًا في شعر العصر العبَّاسي، والفترات التي تلتُ هذا العصر »(3).

2- الطّويل الثاني: ورد على هذا الإيقاع إحدى وعشرون قصيدة (21)، وسبع عشرة مقطوعة (17)، وأربع نتف (04)، وهو أكبر التّحقيقات الوزنية كمًّا في الدّيوان إذ أنّ مجموع الأبيات الواردة فيه مائتان وثمانية وثمانون بيتًا (288)، ويقتضي القبض في عروضه، وضربه، وقد اتسم بسرعة مُثتوسطة نشأت عن إكثار القبض في أجزائه فصار يُعادل السّلامة، أو يفوقها في كثيرٍ من الأبيات، ومن ذلك قول أبي الرّبيع:

ومع ذلك أتت بعض الأبيات سالمة الأجزاء عدا ما تستوجبه نهاياتها من القبض، وذلك مثل قوله:

كما أن الشاعر لم يورد الجزء (مفاعيلن)، في الحشو مقبوضا، أو مكفوفا ممّا أبقى نسبة السّلامة أعلى من نسبة القبض، وإن كان بينهما شيء من التّقارب مردّه القبض الوجوبي في العروض، والضرب.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص108.

<sup>(3)</sup> محمد خليفة، نظرية العروض وموسيقي الشعر، ص41.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص143.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص97.

3- الطّويل الثّالث: وهذا الايقاع أقل أنواع الطّويل التي استعملها الشّاعر كمًّا، فمجموع الأبيات فيه ثلاثة وسبعون بيتًا (73)، توزّعت على ثلاثة قصائد (03)، وست مقطوعات (06)، ويقتضي عروضا مقبوضة، وضربًا محذوفًا. وهذا النّوع، وإن كان متوسّط السّرعة إلاّ أنّه أسرع إيقاعات الطّويل، وذلك لتتابع الحركات فيه، خاصتةً في نهاية التّحقيق الوزني، ويعود هذا إلى التقاء الوتد المجموع من الضرب المحذوف مع حركة (فعول) التي تلزم القبض، وهو ما يؤدِّي إلى تسريع النّهاية. وقلّة الأبيات السّائرة على إيقاعه في الدّيوان تُعزِّز ما ذُكِر سابقًا من اجتناب الشّاعر للسّرعة في هذا البحر، ومن نماذج هذا الإيقاع قول أبى الربيع:

فداءً كما شُقَّتْ عليك جيوبُ<sup>(1)</sup> //0/0 //0/0// 0/0/ فعولن مفاعيلن فعول فعولن سلامة سلامة قبض حذف

فشُقَّت قلوب فيك لم ترض مثلها //0/0 //0/0 //0/0 //0/0 فعولن مفاعين فعولن مفاعلن سلامة قبض

ويميل إلى السرعة أكثر إذا زاد القبض في بقية أجزائه، ومثال ذلك من شعر أبي الربيع:

أيا شجرات الواديين إلى النقا //0/ //0/0 //0/ //0/0 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن قبض قبض قبض قبض

## والجدول التالي يُبيّن نسب التّغييرات في هذا البحر:

|        |        | J       |               |
|--------|--------|---------|---------------|
| الحذف  | القبض  | السلامة |               |
| /      | 363    | 629     | الطويل الأول  |
| ,      | %36.59 | %63.40  |               |
| /      | 1111   | 1193    | الطويل الثاني |
| ,      | %48.22 | %51.77  |               |
| 75     | 229    | 258     | الطويل الثالث |
| %13.34 | %40.74 | %45.90  | , ,           |
|        |        |         |               |

- البحر المديد (4): وورد منه في ديوان أبي الربيع إيقاعان:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص40.

<sup>.</sup> و رايع المواضع التي كان الشاعر يرتادها، ولم يجد البحث له ذكرًا في المصادر.

<sup>(3)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص100.

<sup>(4)</sup> يُعدّ في البحور متوسطة السرعة انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص47.

1- المديد الأوّل: ويأتي صحيحا في عروضه، وضربه، ولأبي الرّبيع فيه قصيدتان(02) مجموع أبياتهما واحد، وعشرون بيتًا (21)، يقول أبو الرّبيع:

مَن يحثُّ الخمرَ في غير كبرِ هائماً بالغانيات الحسانِ<sup>(1)</sup> مَن يحثُّ الخمرَ في غير كبرِ هائماً بالغانيات الحسانِ<sup>(1)</sup> /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0

ويقول من هذا الضرب كذلك:

وهذه السّلامة أبعدت البحر عن التّسارع الذي ينشأ من اطّراد المُتحرّكات بسبب الخبن.

2- المديد الثّالث: يقتضي هذا الإيقاع الحذف في عروضه، وضربه، غير أن الشّاعر لم يُكثِر منه، فلم يُورِد على إيقاعه إلا قصيدتين(02)، بلغت الأبيات فيهما ثلاثة وعشرين بيتا(23)، مع أنّه جميل الوقع، عذب الموسيقى ينساب الوزن فيه من البطء إلى السّرعة مع كل جزء، فمن ثلاثة سواكن إلى ساكنين إلى ساكن واحد.

## وذلك ما يُوضِّحه البيت التالي:

ولكن الشَّاعر خفَّف من هذه الانسيابية باعتماده الخبن في الحشو ممَّا قلَّل من السواكن، وأفسد تدرُّجها في الأجزاء كقوله:

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص69.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص64.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص153.

وأحالتني على الشّجن<sup>(1)</sup> سلبت نومي لواحظُه 0/// 0//0/ 0/0/// 0/// 0//0/ 0/0/// فعلاتن فاعلن فعلن فعلاتن فاعلن فعلن

خبن سلامـة خبن+حذف خبن سلامـة خبن+حذف

والجدول التَّالي يبَّين نسب التَّغييرات الطارئة على هذا البحر:

| الخبن  | الحذف | السلامة |               |
|--------|-------|---------|---------------|
| 32     | 01    | 93      | المديد الأول  |
| %25.39 | %0.79 | %73.80  |               |
| 63     | 46    | 75      | المديد الثالث |
| %34.23 | %25   | %40.76  | ·             |

<sup>-</sup> البحر البسيط<sup>(2)</sup>: جاءت تحقيقات هذا البحر على ثلاثة إيقاعات:

-1 البسيط الأوّل: واشتمل على تسع قصائد (09)، وثلاث عشرة مقطوعة (13)، وثلاث نتف(03)، وجاء على إيقاعه في الدّيوان مائة، و واحد وأربعون بيتًا (141)، ويتميّز بخبن عروضه، وضربه ممّا يميل به إلى السّرعة في نهاياته لتتابع ثلاث حركات رغم كونه متوسّطا في سرعته في وزنه النظري، يقول أبو الربيع:

تبدي المدامع حزنًا ظلّ يكتمُه فواده فهو مخفيٌّ، ومُقتضَحُ (3) 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0// 0/// 0//0/0/ 0/// 0//0/0/ متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن سلامـة خبن سلامـة خبن خبن سلامة سلامة خبن

غير أنّ الشَّاعر يميل إلى إبقاء نفس مُعتدل في هذا البحر من خلال الموازنة بين التَّفعيلات المخبونة التي يُسرع فيها الإيقاع بتوالي الحركات، وبين التّفعيلات السالمة، ذات الايقاع البطيء لبدئها بسبب خفيف، أو سببين خفيفين متتالين، و يجنح أحيانا إلى السلامة ما عدا ما تقتضيه نهاية المقدار الوزني من خبن العروض، والضرب يقول أبو الرّبيع:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص55.

<sup>(2)</sup> ـ يُعدّ في البحور متوسطة السرعة، انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص47.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص43.

سيّان إنْ أسعدوا في الحبّ أوعذلوُ $1^{(1)}$  سيّان إنْ أسعدوا في الحبّ أوعذلوُ0//0 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن سلامــة حبن سلامــة خبن

لم يُغنِ فيكَ اطّراحي من وثقت بهم المراء ال

ومن جانب آخر فالشّاعر لم يستعمل الطيّ في (مستفعلن) الذي يُفضي إلى تتابع المُتحرّكات يبلغ قيمته القصوى بتوالي أربع حركات رغم أن مبدأ المكانفة يتيح له هذا التّغيير. (ربما الطي و الخبن) 2- البسيط الثّاني: مجموع الأبيات الواردة في هذا الدّيوان على هذا الإيقاع إثنان وسبعون بيتًا (72)، منها سبع قصائدً (07)، و مقطوعة (01)، ونتفة (01)، ويقتضي عروضًا مخبونة، وضربًا مقطوعًا، وقد حافظ هذا الايقاع كذلك على سرعته المتوسّطة مع ميل إلى البطء. فالشّاعر قلّل من التّغييرات التي تُتيح له الإسراع بإيقاعه فلم يستعمل الطّي إلا مرة واحدة، وخفّض من نسبة الخبن بالقياس إلى علو نسبة السلامة. ومن هذا الإيقاع قول أبى الرّبيع في الزهد:

توبىي إلى الله إنَّ الله يقبلها //0/0 /0//0 //0/0 //0 //0 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن سلامة خبن

ولا يُعَدّ ضربُ البسيط هذا في الإيقاع البطيء رغم ما يقتضيه ضربُه من القطع(فعْلن)، الذي يُقلِّل من نسبة الحركات، لأنّه جاء مُقتصرًا على جُزء الضرب، أما العروض فقُطعَت في خمسة مطالع بما يقتضيه التصريع، ومنها قوله:

3- البسيط السّادس: وهذا النّوع يُسمّى مُخلّع البسيط، ولم يُكثِر الشّاعر ركوبَه، فمجموع ما ورد فيه أربعة وعشرون بيتا(24)، مُضمَّنة في قصيدة، واحدة (01)، وثلاث مقطوعات (03)، وهذا النّوع يلزم

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص67.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص152.

<sup>(3)&</sup>lt;sub>-</sub> المصدر نفسه، ص66.

القطعَ عروضًا، وضربًا، وأجاز الخليل فيهما الخبن، فينتهي شطره بالجُز ع(مفعولن) أو (فعولن)، وقد استعمل الشَّاعر النُّوع الثَّاني، ومنه قوله:

> وأنجمي مالها غروب (1) بدري لايعتريه نقص ً 0/0// 0//0/ 0//0// 0/0// 0//0/ 0///0/ متفعلن فاعلن فعولن متفعلن فاعلن فعولن طــى سلامة قطع+خبن خبن سلامة قطع+خبن

وهذا النُّوع أكثر أضرب البسيط سرعةً عند الشَّاعر، وذلك عائد إلى كونه مجزوءً، « وذلك لأنّ قصر الأبيات يوحي بالسرُّعة »(2). إضافةً إلى إكثار الشّاعر من التّغييرات المُولّدة للتّتابع الحركي كالخبن، والقطع، فضاهت نسبة السلامة في الأجزاء.

والجدول التّالي يبّين نسب التّغييرات في هذا البحر:

| الطي   | القطع  | الخبن  | السلامة |               |
|--------|--------|--------|---------|---------------|
| /      | /      | 525    | 602     | البسيط الأول  |
| ,      | ,      | %46.58 | %53.41  |               |
| 01     | 77     | 191    | 307     | البسيط الثاني |
| %0.17  | %13.36 | %33.15 | %53.29  |               |
| 10     | 48     | 63     | 70      | البسيط السادس |
| %05.23 | %25.12 | %32.98 | %36.64  |               |

<sup>-</sup> الوافر (3): وورد منه في الدّيوان الإيقاعات التالية:

1- الوافر الأوّل: ويقتضى عروضا مقطوعة، وضربا مثلها، ولأبي الرّبيع فيه سبع قـصائد(07)، وسبع مقطوعات (07)، ونتفتان (02)، تضمُّ في مجموعها مائة وسبعة أبيات (107)، وهو حسب دائرته بحرٌ رتيبٌ لقيامه على وحدة أحاديّة واحدة غير أنّ القطف الوجوبي خفف من هذه الرّتابة، إضافة إلى أنَّه قلَّل نسبيًّا من تسارع البحر المبنى على خمسة حركات حيث يبدأ كل جزء بحركتين، وينتهي بثلاث حركات، وساكن، وهذا حُكمٌ يختلف من قصيدة إلى أخرى بحسب ما يدخلها من التغييرات، بل وبين الأبيات في القصيدة الواحدة، يقول أبو الرّبيع:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص142.

<sup>(2)</sup> علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، ص120.

<sup>(3)</sup> عاتي في المرتبة الثانية في السرعة بعد الكامل. انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص44.

عليك وقد نأيت فلا مزار<sup>(1)</sup> يُفندني السّفيه على بكائي 0/0// 0///0// 0///0// 0/0// 0///0// 0///0// مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن سلامة سلامة قطف سلامة سلامة قطف

فهذا البيت سريع الإيقاع بكمِّه المُثقَل بالحركات نظرًا لغلبة السلامة على أجزائه، وهو يناظر أبياتا أخرى حدَّ الشَّاعر من سرعتها بعصنب أجزائها، ومن ذلك قوله في القصيدة نفسها:

> حَيًا (2)ما أعقب الليلَ النهارُ وسقّت ذلك الرمسَ الغوادي 0/0// 0/0/0// 0/0/0// 0/0// 0/0/0// 0/0/0// مفاعلْتن مفاعلْتن فعولن مفاعلْتن مفاعلْتن فعولن عصب عصب قطف عصب عصب قطف

2- الوافر الثَّالث: ويأتى بعروض مجزوءة صحيحة، وضرب معصوب، وممَّا يؤكد جنوح الشَّاعر للبحور الطّويلة أنّه لم يُورد منه في الديوان سوى قصيدة واحدة (01) من ثمانية أبيات (08)، وقد تفوقت فيها نسبة العصب حتّى طالت أربعة أبيات من العروض الصحيحة، وهذا تغيير محمود يُخفّف من الرتابة التي يتسم بها الإيقاع لتكرّر الوحدة نفسها بانتظام، ويُخفّف كذلك من سرعة البحر التي اكتسبها من نهايات الأجزاء المبنية على ثلاث حركات، ومن كونه من الإيقاعات المجزوءة، القصيرة. وقد بلغت نسبة العصب حدًا جعل إيقاع المطلع يُماثل إيقاع الهزج، وذلك في قوله:

> س وجه الصبع مُفتر (3) ألا يا صاح حُثّ الكأ 0/0/0// 0/0/0// 0/0/0// 0/0/0// مفاعلتن مفاعلتن مفاعلْتن مفاعلْتن عصب عصب عصب عصب

> > فهذا بيت يُحمَل على بحر الهزج:

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 0/0/0// 0/0/0// 0/0/0// 0/0/0//

لكنّ أجزاءَه السالمة الواردة في القصيدة دلّت على أنّه من الوافر المجزوء، يقول أبو الرّبيع:

 $<sup>^{(1)}</sup>$ - أبو الربيع، الديوان، ص45.  $^{(2)}$ - الحيا: المطر.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص82.

و لا تبخل علي بها فقد طابت لي الخمر (1) ما (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0/0/0 // (0

# وفي الجدول التّالي بيان للتّغييرات الطارئة على البحر:

| القطف  | العصب  | السلامة |               |
|--------|--------|---------|---------------|
| 214    | 231    | 197     | الموافر الأول |
| %33.33 | %35.98 | %30.68  | 3 3 3         |
| /      | 25     | 7       | الوافر الثالث |
| ,      | %78.12 | %21.87  |               |

البحر الكامل<sup>(2)</sup>: و ورد في الدّيوان على خمسة أنواع:

1- الكامل الأول: ويأتي صحيح العروض، والضرب، ومجموع ما ورد منه في الديوان مائة وستة وستون بيتًا (166)، مُتضمَّنة في تسع قصائد (09)، وسبع مقطوعات (07)، ونتفة (01)، ويتميّز بسرعة عالية لاطراد الحركات في بدايات أجزائه، وأو اخرها غير أنّ الشّاعر خفّف من هذه السرعة بالجنوح إلى نسبة مرتفعة من الإضمار كادت تُعادل نسبة الأجزاء السالمة يقول:

ولم يَرد في جميع أبيات هذا الضرب بيتٌ يخلو من الإضمار إلا قولُه:

قسمًا لإنْ ورث الخلافة آخرًا لـهو المُقدَّم بالخلافة أو لا (4) المرار (4) الخلافة أو لا (4) (4) المرار (4) المرار (4) المرار (4) المرار (4) المرار (4) الخلافة أو لا (4) المرار (4) الخلافة أو لا (4) المرار (4) المرار (4) المرار (4) الخلافة أو لا (4) المرار (4) الخلافة أو لا (4) المرار (4) الخلافة أو لا (4) المرار (4)

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص82.

بو مربع، المرتبة الأولى في السرعة. انظر: سيّد البحر اوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص44.

<sup>(3)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص14ً4.

<sup>(4)-</sup> المصدر نفسه، ص39.

ويقابله في الأبيات التي لحق الإضمار جميع أجزائها قوله:

ومن الزّحافات التي تُخفّف من سرعة الإيقاع الوقص، وهو زحاف نادر الاستعمال، وقد استعمله الشّاعر مرّة واحدة في قوله:

لوني ولونُك إذ تطلُّ فجاة فأراعُ من حذري عليك وتخجلُ (2) من حذري عليك وتخجلُ (2) //0//0 //0/0 مَثْفَاعلن متَفَاعلن مَقْاعلن مِفَاعلن مِفَاعلن المُضار سلامة وقص

وهذا التوازن في الزحافات خفّف من رتابة البحر التي اتسم بها لقيامه على وحدة إيقاعية أحادية تتكرّر ست مرات بانتظام، وقلّل من تسارعه بتقليل نسبة الحركات في البيت. والجدول التّالي يُوضتح التّغييرات الطارئة على هذا الضرب:

| الوقص | الإضمار | السلامة |              |
|-------|---------|---------|--------------|
| 01    | 479     | 516     | الكامل الأول |
| %0.1  | %48.09  | %51.80  | -            |

2- الكامل الثّاني: مجموع الأبيات الواردة على إيقاعه مائة وثلاثون بيتا (130)، تتوزّع على سبع قصائد (08)، وأربع مقطوعات (04)، وثلاث نتف (03)، ويأتي صحيح العروض مقطوع الضرب، وممّا نظمه أبو الرّبيع في هذا الإيقاع، وهو يمثّل السرعة القصوى له قوله:

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص92.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص138.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص81.

والقطع مثل الإضمار يُخفّف من سرعة الإيقاع، ويجعل النهاية بطيئة لتخفيفه من نسبة الحركات لا سيما إذا كان الجزء المقطوع مُضمَرا، يقول أبو الرّبيع:

من قهوة حمراء تحسب ضوءها قبسا تبدّی فی دجی الظلماء (1) من قهوة حمراء تحسب ضوءها (0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 منْفاعلن متْفاعلن المسلمل المسلمل

فالبُنية السببيّة (0/0/0) رتيبة بالتّوالي المُنتظم للحركات، والسّواكن، وتعادلُهما يجعل نهاية البيت بطيئة، ويحد من انسيابه بتحوّل نهايات أجزائه من بُنية وتدية إلى بُنية سببية. وفي الجدول الآتي بيان للتّغييرات هذا النّوع:

| الوقص | الإضمار | القطع  | السلامة |               |
|-------|---------|--------|---------|---------------|
| 01    | 308     | 124    | 321     | الكامل الثاني |
| %0.13 | %40.84  | %16.44 | %42.57  | <u></u>       |

3- الكامل الثّالث: وردت في هذا الضرب قصيدة واحدة (01) تضم ثلاثة عشر بيتا (13)، وقد خفّف الشّاعر هنا من سرعة البحر كذلك، وذلك باعتماد الإضمار بنسبة كبيرة، ووسم نهايات الأبيات كلّها بالبطء، وعدم الانسياب، وذلك بجمعه بين الحذذ، والإضمار ممّا أنشأ بنية سببية وتدية من الشكل (/0/0)، تُشبه البنية التي أحدثها اجتماع القطع، والإضمار في البيت السابق، ومن هذه القصيدة قوله:

ما ذاك من شيم الكرام و إنّني / الكرام و الله ما (0//0// 0//0 ///0 منْفاعلن متفاعلن متفاعلن المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدد ا

وهذه التّغيير ات مُوضّحة في الجدول التّالي:

| الإضمار | الحذذ  | السلامة |               |
|---------|--------|---------|---------------|
| 46      | 13     | 32      | الكامل الثالث |
| %50.54  | %14.28 | %35.16  |               |

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص138.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص53.

4- الكامل السادس: وردت في هذا الإيقاع مقطوعة واحدة (01) من أربعة أبيات (04) تميّزت بالسرعة التي يتسم بها هذا البحر عموما، إضافة إلى قصره الناجم عن جَزئه، ويقتضي عروضا صحيحة، وضربا مُرفّلا، و تميّزت التّغييرات بتقارب نسبة الإضمار، والستلامة، أمّا التّرفيل، فهو لا يُرجّح نسبة الحركات، ولا نسبة السّواكن لأنّه يُضيف إلى الضرب سببًا خفيفا (0)، ممّا لا يُحدِث تغيّرا في البُنية يقول:

 ياموقف الآمــال يا
 علم الهدى إيّاك أعني (1)

 ياموقف الآمــال يا
 0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن المحمار المحمار

وفيما يلي بيانٌ لنسب التّغييرات في هذا الضرب:

| الترفيل | الإضمار     | السلامة |               |
|---------|-------------|---------|---------------|
| 04      | 09          | 05      | الكامل السادس |
| %22.22  | <b>%5</b> 0 | %27.77  |               |

5- الكامل السابع: مجموع الأبيات الواردة على إيقاعه سبعة عشر بيتا(17) متضمّنة في قصيدة (01)، ونتفة (01)، ويأتي هذا الإيقاع بعروض صحيحة، وضرب مُذيّل، والتّذييل يُخفّفُ من سرعة نهاية البيت لأنه يُضيف ساكنًا إلى بُنية الجزء لا سيما إذا اجتمع معه الإضمار، وقد وردت في القصيدة سبعة أبيات من هذا القبيل.

ومن أبيات هذا الضرب قول أبي الربيع:

فأجابني متعجبًا والحال لو نطقت تُجيبُ (2) ما 00/0 // 00/00 مثفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن سلامة صحة الصمار تنييل

وفي الجدول التَّالي بيانٌ للتُّغييرات في هذا الضّرب:

<sup>(1) .</sup> أبو الربيع، الديوان، ص144.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص27.

| التذييل | الإضمار | السلامة |               |
|---------|---------|---------|---------------|
| 17      | 38      | 25      | الكامل السابع |
| %21.25  | %47.50  | %31.25  |               |

- الرجز: نظم الشّاعر من هذا البحر على ضربين:

1- الرجز الأوّل: ويقتضي هذا النّوع الصحّة في عروضه، وضربه، ولا توجد منه في الدّيوان إلا مقطوعة (01) من أربعة أبيات (04) تساوت أجزاؤها السالمة، وأجزاؤها المخبونة، وتعاورتها الحركات، والسكنات بنسب متقاربة فجاء إيقاع البحر متوسطا يميل إلى السرّعة بوجود الطيّ، ومن هذه الأبيات قول أبى الرّبيع:

تعجبُه الآمال مغترًا به (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

يا من غدا مُؤمَّنا في سربه / 2/0/0 //0/0 //0/0 مستفعلن مستفعلن مستفعلن سلمـة خبـن صحّة

وفي الجدول بيان للتّغييرات التي مستت هذه الأبيات:

|        |        |         | <u>"</u>    |
|--------|--------|---------|-------------|
| الطي   | الخبن  | السلامة |             |
| 04     | 10     | 10      | الرجز الأول |
| %16.66 | %41.66 | %10.66  | 3 3.3       |

2- الرجز الثَّالث: وهو تحقيق وزني مجزوء يلزم الصحة في عروضه، وضربه، ونظم الشَّاعر في إيقاعه قصيدةً (01)، ونتفةً (01)، بلغ عدد الأبيات فيهما ستة عشر بيتا (16)، يقول أبو الربيع:

وشملُنا مُفترِقٌ فهل ترى أن نجمعَهُ (2)
0//0/ 0//0/ 0//0/ 0//0/ متفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن خبين صحّة

ويُسجَّل في البيت توازنٌ مقطعي بلغ سبعة مقاطع قصيرة، وتسعة مقاطع متوسطة، كما يُلاحظ تتوعُ حالة الأجزاء بين خبن، وطيّ، وسلامة، ممّا خفّف من رتابة البحر الناتجة عن تكرّرِ مُنتظم

<sup>(1) .</sup> أبو الربيع، الديوان، ص155.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص137.

للجُزء (مستفعلن). وتبدو الرتابة جليّة في القصائد الطّويلة خاصة إذا سلمت أجزاؤها حيث يتكرّر الإيقاع الرتيب مُثقَلا بالسواكن التي تُعدّ وقفات تكبح تسارع الإيقاع، يقول أبو الرّبيع:

| بين السُّهى، والفرقدِ <sup>(1</sup> | لأنَّـــه في عالـــم |
|-------------------------------------|----------------------|
| 0//0/0/ 0//0/0/                     | 0//0/0/ 0//0//       |
| مستفعلن مستفعلن                     | متفعلن مستفعلن       |
| سلامــة صحّة                        | خبن صحّة             |
| قَــولي له لا تبــعُد               | يا بُعده لم يُغنني   |
| 0//0/0/ 0//0/0/                     | 0//0/0/ 0//0/0/      |
| مستفعلن مستفعلن                     | مستفعلن مستفعلن      |
| سلامة صحّة                          | سلامة صحّة           |

والجدول التَّالي يُبيِّن نسبة التّغييرات في في هذا الضرب:

| الطي   | الخبن  | السلامة |              |
|--------|--------|---------|--------------|
| 18     | 17     | 29      | الرجز الثالث |
| %28.12 | %26.56 | %45.31  |              |

<sup>-</sup> الرّمل<sup>(2)</sup>: ورد في الدّيوان على ثلاثة أنواع:

1- الرّمل الثّاني: وفي الدّيوان من هذا الإيقاع قصيدة واحدة طويلة بلغت تسعة وعشرين بيتا (29)، ويتميّز بعروض محذوفة، وضرب مقصور، وإذا كان الحذف يقتضي حذف حركة، وساكن من الجُزء، وهو ما يحافظ على نسبة الحركات، والسّواكن كما هي، فإنّه يُخفّف من رتابة البحر القائم على وحدة إيقاعية أحادية متكررة بانتظام، وذلك بانتهاء المقدار بوتد مجموع عوضا عن سبب خفيف. أمّا الخبن الذي يقوم على حذف الساكن الثاني، فإنه يزيد من تسارع الإيقاع بحذف المُرتكز الإيقاعي الذي يُفضي إلى البطء (السكون)، وإذن فقد جاء إيقاع هذا النّوع من الرّمل بطيئا وهو الأصل فيه - لغلبة نسبة سلامة الأجزاء من الخبن، وللثقل الذي تميّزت به نهايات مقاديره بسبب مدّ الرّدف الناجم عن القصر، ولم يُخفّف من وطأة هذا الثقل إلا نسبة الخبن التي قاربت نسبة السّلامة وأضفت عليه نوعا من التسارع يكون أوضح في العروض باجتماع الخبن مع الحذف، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1) .</sup> أبو الربيع، الديوان، ص45.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>- يُعَدُّ اَبطاً البحور، وتميل به تغييراته إلى شيء من السرعة. انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص42.

وانـبرى مستـأنفـا عادتـه من مُجيري منه قد ضاق الخناق (1) (1) (0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0

وهناك زحاف آخر أدى إلى التخفيف من ثقل الإيقاع، وهو الكف الذي يُنقص من نسبة السواكن في الحشو، ويكون التسارع الذي يضفيه أجلى إذا اجتمع مع الخبن، وهو يُسمى في هذه الحالة بالشكل. يقول أبو الربيع في القصيدة نفسها:

2- الرّمل الثّالث: ويكون بعروض محذوفة، وضرب محذوف، ومجموع أبياته في السدّيوان سبعة وخمسون بيتا (57)، مُتضمّنة في مقطوعة (01)، وأربع قصائد (04)، ورغم بطء الرّمل إلا أنّ هذا النّوع منه جاء أميل للسرعة خاصّة مع ارتفاع نسبة الخبن، يقول أبو الرّبيع:

 يُرسل اللحظة سهمًا نافذا
 وإذا استاء فسيفًا مُرهَفًا (2)

 يُرسل اللحظة سهمًا نافذا
 (0//0/ 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0/ 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0/ 0/0// 0/0// 0/0// 0/0/ 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0// 0/0//

كما أنّ الحذف والخبن اجتمعا اثنين وستين مرة في العروض، والضرب مما أنشأ تتابعًا لثلاثة حركات كما في قوله:

 بأبي والله طيفٌ طرقـــا
 سلب النوم، وأهدى الأرقاً (3)

 ///00/0 //00 //00
 ///00/0 //00
 ///0

 فعلاتن فعلن
 فعلاتن فعلن
 فعلاتن فعلن

 خبن سلامــة حذف+خبن
 خبن خبن خبن حذف+خبن

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص149.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص52.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص50.

ويقوى التسارع باجتماع الخبن، والحذف مسبوقين بجزء مكفوف حيث يصل التتابع إلى الدرجة القصوى المتمثّلة في الفاصلة الكبرى، يقول أبو الرّبيع:

أكحل $^{(1)}$ الطرف صفوهُ وبمَا نوّع القتلَ صفوهُ أخيفًا $^{(2)}$  0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 فاعلات فعلات فعلن فعلات فعلن

سلامــة خبن+كف خبن+حذف سلامــة خبن+كف حذف

4- الرّمل الخامس: يأتي هذا النّوع مجزوء، ويقتضي عروضا صحيحة، وضربا مثلها، وقد أورد الشّاعر منه مقطوعتين (02) تتضمنان ثمانية أبيات(08). فمن الأولى قوله:

قم أدر كأس المُدامِ قد بدا جُنح الظلامِ<sup>(3)</sup> ما//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن سلامــة صحّة

ومن الثَّانية قوله:

 حـبُه دأبٌ ولـكنْ
 ليس في كل أو ان (4)

 م/0/0/ 0/0/0/0
 /0/0/0/0 /0/0/0

 فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن سلامة خبن

ويُميّزه إيقاعٌ بطيءٌ لكثرة السواكن الناتجة عن ارتفاع نسبة السلامة، وإنّ كان الجَزء يمنحه شيئا من السرعة. ونتيجة للتكرار المُنتظم لوحدته الإيقاعيّة الأحادية اتسم بالرتابة التي لم تتضح حدّتُها بسبب قلّة عدد أبيات المقطوعة. والجدول التّالي يُوضيّح نسب التّغييرات في هذا البحر:

| الشكل | الكف   | الخبن  | القصر  | الحذف  | السلامة |               |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| 01    | 03     | 65     | 30     | 28     | 69      | الرّمل الثاني |
| %0.51 | %01.53 | %33.16 | %15.30 | %14.28 | %35.20  |               |

<sup>(1)-</sup> الأكحل: من اسودت مواضع الكُمْل من عينيه خِلقة. و الأخيف: الأسد.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص52.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص75.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص122.

| / | 09    | 151    | / | 112    | 134    | الرّمل الثالث |
|---|-------|--------|---|--------|--------|---------------|
|   | %2.21 | %37.19 | , | %27.58 | %33    |               |
| / | /     | 07     | / | /      | 25     | الرّمل        |
|   |       | %21.87 |   |        | %78.12 | الخامس        |

السريع(1): وردت منه في الدّيوان ثلاثة أضرب:

1- السريع الأول: ويقتضي هذا الإيقاع عروضا مطوية مكسوفة، وضربا مطويا موقوفا، وللشاعر فيه قصيدتان(02)، ومقطوعتان(02)، ونتفة(01)، ومجموع الأبيات فيها أربعة وعشرون بيتا(24)، والإيقاع في هذا البحر عموما يتسم بالسرعة، وإن كان يبدأ بطيئا بسببين خفيفين، فإنّه يتسارع بالوتد وصولا إلى النّهاية التي ينقص فيها أحد الأسباب حيث تؤول إلى سبب خفيف ووتد، وهناك عوامل أخرى سرّعت الإيقاع، ومن ذلك ارتفاع نسبة الطيّ الذي يُتيح تتابعا مبنيًا على فاصلة صغرى، وإن كانت النهايات تتميّز بالبطء خلاف الأصل بسبب مدّ الردف الذي فرضه الوقف، وهذه الأحكام ليست شموليّة فقد يتّصف أحد الأبيات بالبطء في قصيدة يتسارع فيها الإيقاع لاختلاف ما طرأ عليه عن غيره، ومن ذلك قول أبى الرّبيع:

الجو ً يبكى بدموع سجام والروض يُبدي عند ذاك ابتسام (2) مرام/ 0//0 / 0//0 / 0//0 / 0//0 / 0//0 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فاعلان مستفعلن فاعلان سلامة وقف سلامة وقف

فهذا البيت بطيء الإيقاع لسلامة غالب الأجزاء من الطي، والخبن، ولوقف ضربه، واتباع العروض للضرب بسبب التصريع، أمّا قوله:

إذا سرى النّاس إلى دارهم فإنــّما أسري لغير الديار (3) المرار (4) المرار (0) المرار (0)

فهو يميل للسرعة لقلّة سواكنه بالخبن، وتوالى حركاته بالطّي.

<sup>(1)</sup> يُعدّ في البحور السريعة، انظر: سيّد البحر اوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص53.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص57.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص99.

2- السريع الثّاني: و ورد من هذا الإيقاع قصيدة واحدة (01)، وثلاث مقطوعات (03)، ونتفتان (02)، وبلغ مجموع الأبيات فيها واحد وثلاثون بيتا (31)، ويأتي بعروض مطويّة مكسوفة، وضرب مثلها، ويتميّز بالسرعة خاصيّة مع النسبة العالية للطيّ في أجزائه يقول:

ف بي غـزالُّ بفـؤادي له مرعى وفي النفس له مكر غُ<sup>(1)</sup>

// 0//0 /0//0 /0//0 /0//0 /0//0 /0//0 مستغلن مستغلن فاعلن مستغلن فاعلن خبن طـي طـي+كسف سلامــة طــي طــي+كسف

وإذا كان التساوي الكمّي بين العروض، والضرب قد منح البيت مسحة من الانسجام، فإنّ الانسيابيّة مفقودة بسبب الانتقال من الكمّ الأكبر إلى الكمّ الأصغر من الحركات كما في البيت التّالي:

ار غب البي الرحمن يا من رأى خطّي أن يعفو عن كاتبه (2) من رأى من

3- السّريع الثّالث: ويقتضي هذا الضرب عروضا مطوية مكسوفة، وضربا أصلم، ومجموع الأبيات فيه اثنان وثلاثون بيتا (32) مُوزَّعَة على قصيدتين (02)، وأربع مقطوعات (04) منها قوله:

فالطيّ كما سلف يزيد من تسارع البحر، ففي كلمة (عشت)، يُستثقل الوقف على المقطع القصير، فيتم الانتقال بسرعة عنه، وعمَّا يليه (م\_)، إلى المقطع المُتوسط (نَنْ). أمّا الصلّم فقد أفقد البيت التوافق الإيقاعي المحسوس بين العروض، والضرب، ومال بنهاية المقدار إلى البطء مع أنّها تتطلّب السرُّعة. ومن عوامل السرّعة تعاور الخبن، والطي للأجزاء، وإن كانت النهاية بطيئة دومًا بسبب الصلم، وذلك كقول أبى الرّبيع:

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص74.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص158.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص57.

و أرجُ الذي تأمل رُحماهُ (1) وأرجُ الذي تأمل رُحماهُ (1) مار/0 /0/0 مستفعلن مستعلن فعلن سلامة طي صلم

فعَدِّ عن ذكر الصبّبا جانبا //0/0 /0/0 /0/0 متفعلن مستفعلن فاعلن خبن سلامة طي+كسف

وفي الجدول التّالي بيانٌ للتّغييرات الطارئة على البحر:

| الصلم  | الخبن  | الطي   | الوقف  | الكسف  | السلامة |         |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| /      | 21     | 72     | 27     | 21     | 51      | الستريع |
| ,      | %10.93 | %32.5  | %14.06 | %10.93 | %26.56  | الأول   |
| /      | 16     | 101    | /      | 62     | 69      | السريع  |
| ,      | %06.45 | %40.72 | ,      | %25    | %27.82  | الثاني  |
| 34     | 20     | 73     | /      | 30     | 65      | الستريع |
| %15.31 | %9.00  | %32.88 | ,      | %13.51 | %29.27  | الثالث  |

<sup>-</sup> المُنسرح<sup>(2)</sup>: ورد له تحقيقٌ وزنيٌّ واحد في الديوان:

1- المُنسرح الأول: يرد هذا النّوع بعروض صحيحة نظريًا، مطوية واقعا<sup>(3)</sup>، وضرب مطوي وجوبا، وهو أقلُّ التّحقيقات الوزنية كمَّا في شعر أبي الرّبيع، إذ وردت على إيقاعه مقطوعة واحدة (01) من أربعة أبيات (04)، وقد مال به الشّاعر إلى السّرعة في نهاية الأجزاء اعتمادا على نسبة عالية من الطيّ جعلت مقاطعَه القصيرة تكاد تتساوى مع المقاطع المتوسّطة، يقول أبو الرّبيع:

فالبيت يتكون من ثلاثة عشر مقطعا متوسطا، وأحد عشر مقطعا قصيرا، وهو يدل على إيقاع متوسط يميل إلى السرعة، والجدول يوضت التّغييرات الطارئة على أبيات المُنسرح:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص151.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- يُعَدّ في البحور المتوسّطة انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص51.

<sup>(3)</sup> لنظر: موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، دار الحكمة، الجزائر، طَّه، 1994، ص246 (الهامش).

<sup>(4)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص120.

| الخبل  | الخبن | الطي   | السلامة |                |
|--------|-------|--------|---------|----------------|
| 1      | 2     | 17     | 4       | المُنسرح الأول |
| %04.16 | %8.33 | %70.83 | %16.66  |                |

الخفيف (1): وورد له في الدّيوان إيقاعان:

1- الخفيف الأوّل: ويتميز بعروض صحيحة، وضرب مثلها، وقد ورد منه في الديوان أربع قصائد (04)، وخمس نتف (05) تضمَّنت جميعها تسعة وعشرين بيتا (29)، وتعاورت أبياته عوامل سرعة، وعوامل بطء، فمن الأُولى ارتفاع نسبة الخبن المُتسبِّب في توالي الحركات فيها، ومن ذلك قوله:

فيُلاحَظ توالي الحركات المُفضية للسرعة خاصة في النّماذج: أ - ج - د.

أما التشعيث فهو يُبطىء إيقاعَ النهاية الذي يُفترض فيه السرعة لأنه خروجٌ من المقدار الوزني، وهو يُحدِث تباعدًا بين القوافي في القيّم الإيقاعيّة بسبب عدم لزومه فهو يكون في بيتٍ، ولا يكون في آخر كقول أبي الرّبيع:

فإن ارتفعت نسبة السلامة كان ذلك جنوحًا للبطء كما في قوله:

<sup>(1)-</sup> يُعَدُّ من البحور البطيئة، وتميل به تغيير اته إلى السرعة. انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص49.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص134.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص136.

إنْ عدمتُ الإِخوانَ طُرَّا فحسبى أنت منهم ولستُ آسى لهالكُ(1) مرام/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/0/0 فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن منفع لن فاعلاتن سلامة خبن صحة سلامة خبن صحة

2- الخفيف الرابع: ويأتي مجزوءً صحيح العروض، والضرب، ولم يرد في الدّيوان منه إلا قصيدة واحدة (01) تضم سبعة أبيات (07) ممّا يُثبت تفضيل الشّاعر للبحور الطّويلة، وإذا كانت نسبة الخبن عالية، فإنّها اقتصرت على العروض، والضرب في الجزء (مستفع لن)، حيث سبّبت تواليًا لحركتين، أمّا الحشو في الصدر، فجاء بطيئا لأنّ كلّ أجزائه سالمة، وكذلك العجز الذي لم تُخبَن فيه إلا تفعيلتان، ومن أبيات هذا الإيقاع قول أبى الرّبيع:

 بیت ملم اتیت ه
 اشتکی طول هجر ه (2)

 بیت ملم این هجر ه (2)

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 

 0/0/0 0/0/0 
 <tr

والجدول التّالي يُوضّح نسب التّغييرات في هذا البحر:

| التشعيث | الخبن  | السلامة |               |
|---------|--------|---------|---------------|
| 05      | 104    | 65      | الخفيف الأول  |
| %02.87  | %59.77 | %37.35  |               |
| /       | 16     | 12      | الخفيف الرابع |
| ,       | %57.14 | %42.85  |               |

<sup>-</sup> المُجتَثُ<sup>(3)</sup>: و ورد له في الدّيوان إيقاع واحد هو الذي أثر عن الخليل:

1- المُجتَث الأوّل: ويقتضي عروضا مجزوءة صحيحة، وضربا مثلها، ووردت منه في الدّيوان مقطوعتان(02) تتضمّنان عشرة أبيات(10)، وقد غلبت على الأجزاء نسبة السلامة، وإن قربت منها نسبة الخبن مما يجعل الإيقاع بطيئا يميل إلى التّوسط في السّرعة، ومن هذا النّوع قول أبي الرّبيع:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص36.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص113.

<sup>(3)</sup> يُعدُّ من البحور البطيئة، لولا جَزؤه ، وما يطرأ عليه من تغييرات قد تميل به للسرعة. انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص52.

يا أيّها الطّيف خبِّر ْ ما للحبيب لدينا <sup>(1)</sup> 0/0//0 /0//0 /0//0 /0//0 /0//0 /// مستفع لن فعلاتن مستفع لن فعلاتن مستفع لن فعلاتن سلامــة خبن سلامــة خبن

وقوله في المقطوعة الثَّانية:

 فلیس یبقی مکان " لغیره فی فؤادی (2)

 فلیس یبقی مکان " لغیره فی فؤادی (2)

 0/0//0 / 0//0/
 0/0//0 / 0//0/

 متفع لن فاعلاتن متفع لن فاعلاتن خبن صحة
 خبن صحة

## ومُجمَل التّغييرات في هذا النّوع مُوضَّحة في الجدول التّالي:

| خبن | سلامة |                |
|-----|-------|----------------|
| 18  | 22    | المُجتَث الأول |
| %45 | %55   |                |

## المنتقارب(3):وجاء هذا البحر على أربعة أضرب:

1- المُتقارب الأوّل: اقتصر الشّاعر منه على قصيدة واحدة (01) تبلغ ثمانية عشر بيتا (18)، وهذا الإيقاع صحيح في عروضه، مع جواز حذفها، أو قصرها، أو بترها (4)، وصحيح في ضربه ممّا يجعله محافظا على الرّتابة التي يتميّز بها بحر المُتقارب عموما، وقد بلغت هنا مداها لطول القصيدة من جهة، ولجنوح الشّاعر إلى السلامة من جهة أخرى، غير أنّ حذف العروض في بعض الأبيات خفّف من وطأتها، يقول أبو الرّبيع:

 ستدرون بعد انقضاء النّوى
 وطول التّواصل ماذا لقينًا (5)

 ستدرون بعد انقضاء النّوى
 0/0/0 //0/0 //0/0 //0/0 //0/0 //0/0 //0/0

 ستدرون بعد انقضاء النّوى
 0/0/0 //0/0 //0/0 //0/0 //0/0 //0/0

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن مسلامة سلامة سلامة حذف
 سلامة قبض سلامة صحّة

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص86.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص100.

<sup>(3)</sup> ـ يُعدّ في البحور السريعة، وتغييراته تزيد من سرعته. انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص39- 40.

<sup>(4)</sup> أنظر: عدنان حقي، المُفصل في العروض، والقافية، وفنون الشعر، دار الرّشيد، بيروت، ط1، 1987، ص110.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص55.

ويتميّز هذا البحر بالسرعة لقيامه على تفعيلة واحدة مُتكرّرة بانتظام، وقد حدَّ منها قليلا تقليلُه من القبض الذي يزيد سرعة الإيقاع بخفضه لنسبة السواكن. وفيما يلي بيانٌ لنسب التّغييرات الطارئة على هذا الضرب:

| الحذف  | القبض  | السلامة |                 |
|--------|--------|---------|-----------------|
| 09     | 21     | 114     | المُتقارب الأول |
| %06.24 | %14.58 | %79.16  |                 |

2- المُتقارب الثّاني: ويقتضي عروضا صحيحة، وضربا مقصورًا، ووردت منه قصيدة واحدة (01) من أربعة أبيات (04)، وإذا كان إيقاعه مُتسمًّا بالسّرعة فإنّ بعض العوامل قد خففّت منها، ومن ذلك زهدُ الشّاعر في استعمال زحاف القبض، ومنها انتهاء الأبيات بالقصر الذي يسمُ نهاية البيت بالبطء لتوالي الساكنين فيه، وهو الموضع الذي يَفترض الإسراع باعتباره نهاية المقدار، ولذلك لجأ الشّاعر إلى حذف ثلاث أعاريض لتقابل مدَّ الردف في الأضرب، ومن هذا الإيقاع قوله:

تناهى بــه لين أعطافــه //0/0 //0/0 //0 //0 فعولن فعولن فعولن فعلْ سلامة سلامة سلامة حذف

وفي الجدول التَّالي بيان لنسلب التَّغييرات فيه:

| القصر | الحذف  | القبض  | السلامة |                  |
|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 04    | 03     | 05     | 20      | المُتقارب الثاني |
| %12.5 | %09.37 | %15.62 | %62.5   |                  |

3- المُتقارب الثّالث: وهو من أكبر الإيقاعات كمًّا في الدّيوان إذ يأتي في الرتبة الثّالثة بعد الطّويل الثّاني، والكامل الأوّل مُتعادلا مع الكامل الثّاني، ويبلغ مجموع أبياته مائة وثلاثون بيتًا (130)، مُوزّعة على أربع قصائد (04)، وخمس عشرة مقطوعة (15)، وستّ نُتف (06) جاء أكثرها في باب الألغاز، ورغم أن الإيقاع يقتضي عروضا صحيحة، فإنّ الشّاعر أتى بها محذوفة في مائة وسبعة عشر بيتا (117)، وهو أمر جائز، وبذلك وازن الشّاعر بين العروض، والضرب من حيث الكميّة. وطخت على الأبيات نسبة السلامة مما أضفى عليها رتابة تجلّت أكثر في القصائد الطّويلة، وإذا كان

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص88.

البحر سريعًا باعتباره قائما على وحدة إيقاعية أحادية مُطردة في تكرارها، فقد خفّت سرعته بفعل النسبة القليلة للقبض كما ورد في البيت التّالى:

وللقطر في جيد $^{(1)}$ غصن النّقا $^{(2)}$   $^{(2)}$ غصن النّقا $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

وقد تتراوح حالة الأجزاء بين السلامة، والقبض، والحذف مع غلبة لنسبة السلامة كقوله:

كما استعمل الشّاعر الخرم مرة واحدة، وهو زحافٌ يُؤدي الى البطء في بداية المقدار الإنقاصه من عدد المتحرّكات، وقد اجتمع مع القبض، وذلك ما يُسمّيه العروضيون بالثّرم، يقول أبو الرّبيع:

 $\dot{r} = \hat{t} \cdot \hat{t} \cdot \hat{t}$   $\dot{r} = \hat{t} \cdot \hat{t} \cdot \hat{t}$   $\dot{r} = \hat{t}$   $\dot$ 

والجدول التّالي يُوضّح نسب هذه التّغييرات:

| القصر | الخرم | الحذف  | القبض  | السلامة |           |
|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 01    | 01    | 245    | 191    | 601     | المُتقارب |
| %0.09 | %0.09 | %23.58 | %18.38 | %57.84  | الثالث    |

4- المُتقارب الخامس: وهذا النوع يتميّز بعروض مجزوءة محذوفة، وضرب مجزوء محذوف، وإذا كان الجَزء، وأحاديّة الوحدة الإيقاعية ضمنا له تسارعا كبيرا، فقد حدّت منه قلّة القبض، وكذلك وجود الحذف في النهايات لأنّه يزيد في مقدار الحركات بالتّحول من بُنية سببية (سبب خفيف)، إلى بُنية

<sup>(1)-</sup> الجيد: العنق.

<sup>(2)-</sup> النّقا: الكثيب من الرمل.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص70.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص30.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص126.

وتدية (وتد مجموع)، وليس في ديوان الشّاعر من هذا النّوع إلا نُتفتان (02)، وفي هذا دليلٌ على أن الشّاعر يتوخّى البحور الطّويلة، والغريب أنّ النتفتين وردتا في باب الألغاز متواليتن بتركيب قافوي واحد، وبالمعنى نفسه تقريبا، واتفقتا في التّغييرات التي مسّتهما. يقول أبو الرّبيع في النتفة الأولى:

 شالثة أرباعه
 لعینی فی وصله (۱)

 شالثة أرباعه
 //0/ //0/ //0

 0// 0/0/ //0
 //0/ //0/ //0

 فعول فعولن فعل فعولن فعل قبض سلامة حذف
 قبض سلامة حذف

ويقول في الثّانية:

وفي الجدول التَّالي بيانٌ لنسبَ التَّغييرات الطارئة على الأبيات:

| الحذف  | القبض | السلامة |                  |
|--------|-------|---------|------------------|
| 08     | 06    | 10      | المُتقارب الخامس |
| %33.33 | %25   | %41.66  |                  |

- المُتدارك (3): و ورد لهذا البحر إيقاع واحد:

1- المُتدارك الأوّل: ويقتضي عروضا صحيحة، وضربا مثلها، ولـم ينظم الشّاعر منـه إلاّ قصيدة واحدة (01) طويلة بلغت تسعة عشر بيتـا(19)، وأهـم ما يميزها السرعة الكبيرة الـتي سَبّبها تتابع الحركات لأن نسبة الخبن مرتفعة جدًّا، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص116.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص116.

<sup>(3) -</sup> يُعدّ في البحور السريعة، ويزيد الخبن سرعته، ويُقللها التشعيث انظر: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص40.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص90.

ومن جانب آخرَ أدّى قيامُ القصيدة على وحدة إيقاعية واحدة صغيرة الكمّ إلى سرعة الانتقال من جُزء إلى جزء، يقول على يونس: « من أكثر التكوينات حدّة، وعلوَّ جرس، وإيحاءً بالحركة السريعة، وذلك لصغر وحداته بالنسبة إلى غيرها »(1). وأدّى هذا كذلك إلى ارتفاع نسبة الرّتابة التي زاد من حدّتها طول القصيدة. وقد تخلَّات الوحدات الإيقاعيّة المخبونة، وحداتٌ مشعَّتْةٌ قلَّات من التسارع، والرّتابـة في بعض الأبيات لأنّ التّشعيث يؤدّي إلى زيادة السواكن، ومن ذلك قول أبي الرّبيع:

> لے أنسَ غداة منًى رشأً<sup>(2)</sup> يرمى الجمرات ويحتسب 0/// 0/// 0/// 0/0/ 0/// 0/// 0/// 0/0/ فعان فعان فعان فعان فعنن فعلن فعلن فعلن تشعیث خبن خبن خبن تشعیث خبن خبن خبن

> > وحين تزيد نسبةُ التّشعيث يميل البحرُ إلى سرعة متوسّطة كقول أبى الرَّبيع:

إنْ هـم نهبوا أوهم وهبوا أرواحُ النـــّاس بهـــم ولهم 0/// 0/0/ 0/// 0/0/ 0/// 0/// 0/0/ 0/0/ فعلن فعلن فعلن فعلن فعان فعان فعان فعان تشعیث خبن تشعیث خبن تشعیث تشعیث خبن خبن

والتّغييرات الطارئة على هذا النّوع مُبيّنَةٌ في الجدول التّالي:

| تشعيث | خبن    |                 |
|-------|--------|-----------------|
| 28    | 124    | المُتدارك الأول |
| %22.4 | %81.57 | . •             |

- البحور، والأغراض: أشار بعض الدّارسين إلى بحور الخليل في علاقتها بالموضوع، واعتبروا ذلك من المؤثّرات الإيقاعيّة، ومن الذين أشاروا إلى هذه المُناسبة حازم القرطاجنّى حيث يقول:« فإذا قصد في موضع قصدًا هزليًّا، أو استخفافيًا، وقصد تحقير شيء، أو العبث به حاكى ذلك بما يُناسبه من الأوزان الطَّائشة القليلة البهاء، وكذلك في كلُّ مقصد. وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكلُّ غرض وزنًا يليق به، و لا تتعدّاه فيه إلى غيره »(<sup>3)</sup>. وإذا كان حازم قد قال بضرورة التّناسب بين المضمون الشُّعري، والوزن مُمثِّلا بوجود ذلك عند اليونانيين، فإنّ الفار ابي قبله أوضح عدم وجود هذه المُناسبة عند الأمم الأخرى غير اليونانيين، يقول عيسى العاكوب: « فالفارابي - الذي لخص كتاب أرسطو في

<sup>(1)</sup> علي يونس، نظرة جديدة، ص143. (2) رشأ: ولد الظبية.

<sup>(3)</sup> عازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص266.

الشّعراء عرف أنّ اليونانيين خصّوا كلّ غرض شعريّ بوزن خاصّ به لا يُغادره، ونفى أنْ يكون الشّعراء في أُمّة غير اليونان عرفوا شيئًا من هذا الصّنيع، بل إنّهم نظموا الأغراض المُختلفة على الأوزان المُختلفة »(1). أمّا الدّارسون المُحدثون، فهناك مَن أقرّ هذه المُناسبة، وهناك مَن رفضها، فمن المُؤيّدين لها صاحب المُرشد في قوله: « فاختلاف البحور نفسه، معناه أنّ أغراضًا مُختلفة دعت إلى نلك، وإلا فقد كان أغنى بحر واحد»، ووزن واحد »(2). وهذا الكلام ليس بحجة، ولا يعضده الواقع الشّعري إذ لو كانت الأغراض هي التي دعت إلى تنوّع البحور، لَما كانت الأغراض المُختلفة تتعاور البحر الواحد. وقد ذهب إبراهيم أنيس هذا المذهب، فجعل الأوزان القصيرة مُناسبة للمواقف التي تشتد فيها درجة الانفعال النّفسي، ويقوى الشّعور بالجزع، وفداحة المصيبة، أمّا الأوزان الطّويلة فهي مُناسبة للإحساس بالجزع، والمصيبة على أن يكون الانفعال قد خفّ، وثورة النّفس قد هدأت، يقول: « وفي الحقّ أنّ النّظم حين يتمّ في ساعة الانفعال النّفساني يميل عادةً إلى تخير البحور القصيرة، وإلى التّقليل من الأبيات »(3).

ثمّ يجعل كلّ غرض مناسبًا لموضوع مُعيّن، فالحماسة، والفخر، وشعر المجون، ووصف الخمر، والغزل الثّائر تتوافق مع البحور القصيرة، والمتوسّطة، أمّا المدح، فموضوعاته تتطلّب البحور الطّويلة في التي كثر عدد مقاطعها، وعدّة أبياتها.

ولماً كان الشّعراء ينظمون في البحر الواحد قصائد، ومقطوعات تختلف في طبيعة موضوعاتها، فمنها ما يُعبّر عن بهجة النّفس، وسرورها، ومنها ما يصف أشواقها، وخلجاتها، أو أحزانها، وأشجانها، ومنها ما يخرج إلى مدح، أو هجاء، أو رثاء، أو غير ذلك من ضروب القول، فإن تخصيص كلّ غرض بموضوع مُحدّد ليس حكمًا صائبًا، ولا يحمل إلا الحدّ من مرونة البحر، و طواعيته. ولذلك فقد رفض الكثير من الدّارسين المُحدَثين هذا الربط بين الوزن، والموضوع، يقول سيّد البحراوي: « من حيث المبدأ لا نُقرُ أيّ خصائص تُعطى للوزن، لأنّ الوزن ليس إلا مُجرّد هيكل نظريّ لا يتحقّق بذاته في الواقع الشّعري »(4). وهو لا يقرّ للوزن إلا بخصائص تعود إلى طبيعة تركيبه من حيث السّواكن، والحركات، ومن حيث نوعُ المقاطع ممّا يكون له أثرٌ على سرعة البحر، أو بطئه، وخفّته، أو استثقاله (5). ويُشير علي يونس إلى النّتاقض الذي وقع فيه القائلون بتناسب البحر، والموضوع، فيقول: « ويبدو جليًا ممّا سبق أنّ الذين كتبوا عن خصائص " البحور"، و" الأغراض"

<sup>(1)</sup> عيسى على العاكوب، العاطفة والإبداع الشعري، ص229.

<sup>(2)</sup> عبد الله الطّيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج1، مطبعة حكومة الكويت، ط3، 1989، ص93- 94.

<sup>(3)</sup> لير اهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص197. (198) سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص38.

<sup>(5)</sup> للاستزادة يُنظر: علي يونس، نظرة جديدة، ص11-151. وكذلك: سيّد البحراوي، العروض، وإيقاع الشعر العربي، ص38- 54.

التي تناسبها قد اختلفوا كثيرًا حتى بلغ الخلاف أحيانًا حدّ التّناقض بين كاتب، وآخر. بل إنّ الكاتب الواحد يُناقض نفسه أحيانًا »(1).

كما رفض رجاء عيد جعل البحور قوالب جاهزة تصلح لغرض، ولا تصلح لآخر، يقول: «كما أنّنا نرفض تلك التّجزئات للتّفريق بين المضمون، والبحر النّغمي، والزّعم بأنّ هذا البحر يصلح لهذا، وهذا البحر يصلح لذلك »(2). والجدول التّالي يوضتح عدم تخصيص الشّاعر للبحور التي طرقها، بأغراض معيّنة:

| الزهد | التشبيه | العتاب | الألغاز | النسيب | الرثاء | المديح |          |
|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 07    | 03      | 03     | 15      | 36     | 04     | 03     | الطويل   |
| 01    | /       | /      | /       | 03     | /      | /      | المديد   |
| 05    | 05      | 01     | 07      | 09     | 03     | 08     | البسيط   |
| /     | 01      | 03     | 02      | 07     | 02     | 02     | الو افر  |
| /     | 06      | 02     | 04      | 16     | 02     | 06     | الكامل   |
| 01    | 01      | /      | /       | /      | 01     | /      | الرجز    |
| /     | 01      | 01     | 02      | 04     | /      | /      | الرمل    |
| 02    | 02      | /      | 07      | 06     | /      | /      | السريع   |
| /     | /       | /      | 01      | /      | /      | /      | المنسرح  |
| 01    | 03      | 01     | 03      | 01     | /      | 01     | الخفيف   |
| /     | /       | /      | /       | 02     | /      | /      | المجتث   |
| 01    | 02      | 03     | 15      | 05     | 01     | 02     | المتقارب |
| /     | /       | /      | /       | 01     | /      | /      | المتدارك |

إنّ هذه النّماذج تؤكّد بوضوح مرونة البحور، وصلاحيتها لكلّ أغراض الشّعراء، وموضوعاتهم، وتقرّرُ ما ذهب إليه ممدوح عبد الرحمن في قوله: « إنّ مسألة الرّبط بين الأوزان، وبين المعاني التي تُنظَم عليها لا يمكن أن نعدّها صحيحة، فهناك أغراض شعريّة واحدة كالغزل نظم فيها الشّعراء على أغلب أبحر الشّعر العربي »(3). والجدول السابق يُبيّن أنّ أبا الرّبيع قد تناول أغراضاً متنوّعة في بحر واحد، فقد نظم من الطّويل، والبسيط في كلّ الأغراض، ولا يعدم الدّارس بحري الكامل، والوافر إلا في غرض الرّثاء، ولا يرجع ذلك لعدم المُناسبة، بل لقلّة

<sup>(1)-</sup> على يونس، نظرة جديدة، ص114.

<sup>(2) -</sup> رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص22.

<sup>(3)</sup> ممدوح عبد الرحمن، المُؤثّرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، 1994، ص45.

ما أورده الشّاعر في الغرضين. وقد أشار علي يونس إلى قضيّة هامّة تتمثّل في إرجاع شيوع بعض البحور في موضوعات مُعيّنة إلى الرؤية الذاتية التي يُسبغها عليها الشّعراء، والمُتلقّون، ولا ترجع إلى خصائص في البحور نفسها، يقول: «فشيوع الطّويل - بتكويناته المُختلفة في العصور القديمة، ولا سيما العصر الجاهلي- أضفى عليه طابع العراقة، والأصالة، "والكلاسيكيّة ". وارتباط التّكوينات الرّجزية بأنواع من الغناء الشعبي في الجاهليّة (بالإضافة إلى كثرة أنواع الزّحاف) جعلها عند الكثير أدنى مرتبة من " القصيد "، وحصرها حينًا من الدّهر في بعض الأغراض، كأغاني العمل والحرب و مداعبة الأطفال، وأبعدها عن أغراض أخرى كالمدح »(1).

### 2- القافية:

تميّزت قوافي أبي الرّبيع بالتنوّع فقد استعمل كلَّ ضروبها عدا القافية المطلقة المُؤسسة الموصولة بالهاء المُتحرّكة، فأتى بذلك على أحد عشر نوعا منها، وهذه الأنواع هي:

## 1.2- القافية المُقيّدة:

1.1.2 القافية المُقيدة المؤسسة: وهي أقل أنواع القافية كمًا عند أبي الربيع، فلم يستعملها عدا في مقطوعة واحدة (01) تتضمن أربعة أبيات (04)، ومنها قوله:

سيّدي لا أطيق عدَّ خصالكُ  $\frac{(2)}{2}$  لا، ولا أستطيع شكر فعَالِكُ  $\frac{(2)}{2}$  عَالَكُ  $\frac{(0)}{2}$ 

وتضمنت ثلاثة حروف هي الرّوي، الدّخيل، والتّأسيس، وهي في هذا البيت الكاف، واللام، والألف على التّرتيب، على التّرتيب، وحركتان هما الإشباع، والرّس، وهما هنا كسرة اللام، وفتحة العين على التّرتيب، وخلا هذا النّوع من الاختلال القافوي المُتمثّل في عيوب القافية.

2.1.2- القافية المُقيدة المردوفة: وورد من هذا النّوع أربع قصائد (04)، وثلاث مقطوعات (03)، ونتفتان (02)، وبلغ عدد الأبيات في كلّ ذلك أربعة وسبعون بيتا (74)، وتتميّز بالبطء نتيجة انتهاء بنيتها بساكني المدّ، والتقييد، وحصل ذلك بآليات مختلفة من بحر إلى بحر كالتذييل في الكامل، والوقف في السّريع، والقصر في الرّمل، و المُتقارب، ومن نماذج هذه القافية قول أبي الرّبيع: واسحب ذيول اللهو في لذّة واعكف على حَثّ كؤوس المُدَامُ (3)

دَامْ(/00)

<sup>(1)</sup> على يونس، نظرة جديدة، ص130.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص36.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص57.

وتتضمّن من الحروف الرّوي، والرّدف، وهما هنا الميم، والألف على التّرتيب، ومن الحركات الحذو، وهو في هذا النموذج فتحة الدال. وورد في هذا النّوع بعض صور الاختلال<sup>(1)</sup> في القافية.

3.1.2 القافية المُقيّدة المُجرّدة: جآءت هذه القافية في قصيدة واحدة (01)، وأربع مقطوعات (04)،

وأربع نتف (04) تضمّ في مجموعها أربعة وثلاثين بيتا (34)، ومنها قول أبي الرّبيع:

فلا زلتمُ في خفض عيش ونعمة مُجدّدة ما إنْ يُغَيِّرها كدر ((2)

ها كدر (/0//0)

ولا تقتضى من الحروف إلا الرّوي، وهو في هذا البيت حرف الراء، كما لا يكون فيها من الحركات إلا التوجيه، و هو هنا فتحة الدال.

ويُعَدُّ من هذا النُّوع قول أبي الرّبيع:

خطّي أن يعفو عن كاتبه (3) ارغب إلى الرحمن يا من رأى خطّته يُمناك ألا فأت بــه مناك يـــوم يقـول الله أين الــذي

وكان يُمكن عدُّ هذا في القافية المُطلقة المُؤسسة الموصولة بالهاء السّاكنة لولا أنّ المُثبَت في الدّيوان ألفُّ مهموزة، وليست ألف مد من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الألف جآءت في كلمة، والرويَّ في كلمة أخرى، ولم يأت هو ضميرا، فلذلك انتفى التّأسيس، وعُدَّت الهاء الساكنة رويًّا يقول الأحمدي: « وذلك أنّ ألف التّأسيس إذا لم تكن مع الرّوي في كلمة واحدة، بأنْ كانت في كلمة، والرويُّ في أخرى: يشُترَط فيها أن يكون الرّويُّ ضميرًا »(4)، وورد في هذا النّوع بعض جوانب الاختلال القافوي.

2.2 - القافية المُطلقة:

1.2.2 القافية المُطلقة المُؤسسة الموصولة بأحرف المدد: ووردت في ست قصائد (06)، وسبع مقطوعات (07)، ونتفتين (02) مُتضمّنة أربعة وتسعين بيتا (94)، ومنها قول أبي الرّبيع: فإنَّك لا تدري إذا شطّت (5) النَّوى وسارت بنا الرّكبان ما الله صانعُ (6)

(0//0/)

<sup>(1) -</sup> تنظر صور الاختلال الإيقاعي في الفصل الثالث من هذا البحث.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص97.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص158.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - انظر: موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، ص $^{(4)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- شطت: بعُدت.

<sup>(6)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص92.

وتضمَّنت ثلاثة حروف: هي الوصل، والرّويُّ، والدّخيل، والتَّأسيس، وهي فِي البيت الواو، العين، النّون، والألف على الترتيب، وثلاث حركات هي المجرى، الإشباع، والرّس، وهي هنا ضمّة العين، وكسرة النّون، وفتحة الصّاد على التّرتيب، وسلّمت هذه القافية من مظاهر العيوب، والاختلالات.

2.2.2- القافية المُطلقة المؤسسة الموصولة بالهاء الساكنة: ولم يرد من هذه القافية إلا قصيدة واحدة (01)، ومقطوعة واحدة (01) مجموع أبياتهما تسعة عشر بيتا (19)، ومن هذه القافية قوله: ألحّ وميضًا فاستطرت تشوقاً وأيقظُ ما يسري من البرق ساهر هُ (1)

ساهره(/0//0)

وتتضمن أربعة حروف: وهي الوصل، والروي، والدخيل، والتناسيس، وهي في البيت الهاء الساكنة، الراء، الهاء المُتحركة، والألف على الترتيب، وثلاث حركات هي المجرى، الإشباع، والرس، وهي في البيت ضمة الراء، كسرة الهاء، وفتحة السين على الترتيب، وقد خلت هذه القافية كذلك من العيوب التي تُلحق خللا بنظامها الإيقاعي.

-3.2.2 القافية المُطلقة المردوفة الموصولة بأحرف المدّ: وتأتي في الرّتبة الثّانية من حيث الاستعمال إذ بلغ مجموع الأبيات التي وردت فيها أربعمائة وسبعة وثمانون بيتا(491)، انتظمتها ثلاثون قصيدة (30)، وثمان وعشرون مقطوعة (28)، وعشر نتف (10)، ومثال هذه القافية قول أبي الرّبيع: أرى مُرّاكش الحسناء تزهى - وحُقَّ لها - على دار السّلام - وحُقَّ لها على دار السّلام - وحُقَّ لها - وحُقَّ لها - على دار السّلام - وحُقَّ لها - وحُقَّ لها - على دار السّلام - وحُقَّ لها - وحُقَّ لها - على دار السّلام - وحُقَّ لها - وحَقَّ لها - وحُقَّ لها وحَقَلَ عَلَمُ وَقَلَمُ وَقَلَمُ عَلَمُ وَقَلَمُ وَلَمُ وَل

لام(/0/0)

وتتضمّن هذه القافية من الحروف: الوصل، الرّوي، والرّدف، وهي هنا الياء، والميم، والألف، وحركتان هما المجرى، والحذو، وهما في البيت كسرة الميم، وفتحة اللام على التّرتيب، وورد في هذا النّوع بعض جوانب الاختلال في القافية.

4.2.2 القافية المُطلقة المردوفة الموصولة بالهاء الساكنة: مجموع الأبيات التي وردت في هذه القافية ستة عشر بيتًا (16) مُوزَّعةً على قصيدة واحدة (01)، ونتفة (01)، ومنها قول أبي الرَّبيع: القافية ستة عشر بيتًا (16) مُوزَّعةً على قصيدة واحدة (01)، ونتفة (01)، ومنها قول أبي الرَّبيع: القافية ستة عشر بينًا في الأرض ضربًا وهُو ما بين أهله وجموعه (0/0) موعه (0/0)

(1) - أبو الربيع، الديوان، ص84.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص141.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص130.

وحروفها: الوصل، والرويّ، والردف، وهي في البيت الهاء، والعين، والواو بالتّرتيب، فأمّا حركاتها فالمجرى، والحذو، وهما في البيت كسرة العين، وضمّة الميم على التّرتيب، وسلّمت النّماذج الشّعريّة لهذه القافية من العيوب، فليس في الدّيوان شيء منها.

5.2.2 القافية المُطلقة المردوفة الموصولة بالهاء المُتحرّكة: ورد من هذه القافية خمس مقطوعات (05) تضمّنت جميعها، واحدًا وستين بيتًا (61)، ومن نماذجها قول أبي الرّبيع: عجبًا لنارٍ لم يزدها دمعُه إلا وقودًا وهي من أضداده داده(/0//0)

وتتضمن من الحروف الخروج، والوصل، والرّوي، والرّدف، وهي في البيت، الباء، والهاء، والدال، والألف على الترتيب، ومن الحركات النّفاذ، والمجرى، والحذو، وهي في البيت كسرة الهاء، وكسرة الدّال الثّانية، وفتحة الدّال الأولى، وليس في قوافي هذا النّوع مظهر من مظاهر الاختلال الإيقاعي. -6.2.2 القافية المُطلقة المُجرّدة الموصولة بالمدّ: أكثر أنواع القوافي كمًّا في ديوان أبي الرّبيع، فعددُ الأبيات الواردة فيها سبعمائة، وواحد وستون بيتًا (761) توزّعت على خمس وأربعين قصيدة (45)،

وسبع وأربعين مقطوعة(47)، وتسع نتف(09)، ومن هذا النّوع قول أبي الرَّبيع: إذا دنت الأوطان زدتُ صبابة وأنّ بعُدتْ يومًا جزعت من البعُد<sup>(1)</sup>

نَلْ بعُدِي (/0/0/0)

وفي هذه القافية من الحروف الوصل، والرّوي، وهما هنا الياء، والدال، ومن الحركات المجرى، وهو في البيت كسرة الدال، ووردت في هذا النّوع عيوب ألحقت خللا بنظامه الإيقاعي.

7.2.2 القافية المُطلقة المُجردة الموصولة بالهاء الساكنة: بلغت الأبيات في هذا النّوع تسعة وعشرين بيتا(29) مجموعة في قصيدة واحدة(01)، وثلاث مقطوعات(03)، وأربع نتف(04)، ويقتضي هذا النّوع من الحروف الوصل، والرويّ، ومن الحركات المجرى، ومثاله قول أبي الرّبيع: وجوه الأمانى بكم مسفره مُضاحكةٌ ليّ مستبشرة (29)

تبشر َهْ (/0//0)

وتضمُّ من الحروف الوصل، وهو الهاء الساكنة، والروي، وهو الراء، أمّا الحركات فلا يُوجد إلا المجرى، وهو فتحة الراء، وخلت تحقيقاتُه الشعريّة من عيوب القافية، وصنُور اختلالها.

<sup>(1) .</sup> ابو الربيع، الديوان، ص98.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص146.

8.2.2- القافية المُطلقة المجردة الموصولة بالهاء المتحركة: يتضمن هذا النّوع ثلاث قصائد (03)، وأربع مقطوعات (04)، وست تنف (06)، وبلغت الأبيات فيه أربعة وخمسين بيتا (54)، ويقتضي من الحروف الخروج، والوصل، والروي، ومن الحركات النفاذ، والمجرى، ومن أبيات هذا النّوع قول أبى الرّبيع:

خلعت 
$$^{(1)}$$
 بالدّجن فيه شمسُهُ  $^{(2)}$  خلعت  $^{(1)}$  بالدّجن فيه شمسُهُ  $^{(2)}$  شمسُهُ  $^{(0)}$ 

فالواو خروج، والهاء وصل، والسين روي، وضمة الهاء نفاذ، وضمة السين مجرى، وقد خلا هذا النوع كذلك من عيوب القافية، ويتبدّى من الدّراسة أنّ الشّاعر اهتم بالقوافي المُطلقة أكثر من اهتمامه بالقوافي المُقيدة، والواقع أنَّ هذا يتماشى مع كثرة النّوع الأول في الشّعر العربي عبر العصور لما يتميّز به الوضوح السمّعي النّاشئ عن حركتها المتبوعة بالمدّ، يقول إبراهيم أنيس: « إنّ القافية المطلقة أوضح في السمّع وأشدّ أسرًا للأذن، لأنّ الرّوي فيها يعتمد على حركة بعده قد تستطيل في الإنشاد، وتشبه حينئذ حرف مد »(3). وفي الجدول التّالى بيانُ لنسبة كلّ نوع في الدّيوان:

| نسبة الأبيات | عدد الأبيات | نسبة النماذج | عدد النماذج | النوع            |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
|              |             |              | الشعرية     |                  |
| %06.71       | 114         | %07.59       | 18          | القافية المُقيدة |
| %93.28       | 1523        | %92.40       | 219         | القافية المُطلقة |

كما يتبيّن أنّ القافية المُجرّدة حازت الكمَّ الأكبر من الأبيات، تتلوها القافية المردوفة، ثم القافية المؤسسة، وهذا ما يوضّحه الجدول التّالى:

| نسبة الأبيات | عدد الأبيات | نسبة النماذج | عدد النماذج | النوع             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
|              |             |              | الشعرية     |                   |
| %53.51       | 878         | %54.85       | 130         | القافية المُجرّدة |
| %39.21       | 642         | %37.55       | 89          | القافية المردوفة  |
| %07.26       | 117         | %07.59       | 18          | القافية المُؤسسة  |

<sup>(1)</sup> ـ تلقع: أي تلبّس به، فشمله، وغطى عليه.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص86.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>- إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص312.

- القافية باعتبار الحركات بين ساكنيها: استعمل الشّاعر كلَّ أنواعها عدا المُتكاوس الذي تصل فيه المُتحرّكات إلى أربعة بين السّاكنين، وحاز المُتواتر، والمُتدارك النّسبة الأكبر مَتلوّين بالمُتراكب، فالمُترادف، يقول علي يونس في تفسير غلبة المُتواتر، والمُتدارك: « والمُتواتر والمُتدارك تركيبان مألوفان جدّا في الشّعر والنّثر، أمّا المُتراكب، فتبرز فيه المقاطع القصيرة، لأنّ نسبتها فيه أعلى من النّسبة المألوفة. وأمّا المُتكاوس، فهو شاذّ جدّا لغلبة المقاطع القصيرة عليه. وقد استقبحه القدماء »(1). وفيما يلى بيانٌ لذلك:

| البحور التي وردت فيها                                          | النسبة | 775     | لقب        |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
|                                                                |        | الأبيات | القافية    |
| سابع الكامل - أول السّريع - ثاني المُتقارب - ثاني الرّمل.      | %04.52 | 74      | المُتر ادف |
| ثاني الكامل وثالثه وسادسه- ثاني البسيط وسادسه- أول الطّويل     |        |         |            |
| وثالثه- أول الوافر - أول الخفيف - أول المُتقارب -ثالث السّريع- | %41.11 | 673     | المُتواتر  |
| أول المديد- أول المتجتث - خامس الرمل.                          |        |         |            |
| أول الكامل – ثالث المُتقارب وخامسه – ثاني الطّويل – ثالث       | %40.43 | 662     | المُتدارك  |
| الرّجز وأوله - ثالث الرّمل - ثاني السّريع - رابع الخفيف.       |        |         |            |
| [ثالث الرّجز - أول المُتدارك - ثالث الرّمل] - أول البسيط - أول | %13.92 | 228     | المُتراكب  |
| المُنسر ح.                                                     |        |         |            |

وقد خرجت أبيات عن قافية المُتدارك إلى قافية المُتراكب نتيجة ما طرأ على تفعيلة الضرب من الزحافات، ومن ذلك القصيدة التي مطلعها:

جلّ الأسى عن خلَدي لقطعة من كبدي<sup>(2)</sup>

وهي من ثالث الرّجز، وأصلها من قافية المُتدارك، فلما دخل الطيّ على بعض أجزاء الأضرب فيها تحوّلت إلى المُتراكب ستة أبيات منها هي: (1، 2، 4، 6، 13، 14)، وحصل الأمر نفسه مع نتفة من الرّجز الثّالث خرج مطلعها إلى قافية المُتراكب، وهي قولُه:

اليومَ يومُ الجمعة يومُ سرور و دعَه (3)

وأصاب الخبن قصيدته التي مطلعها:

<sup>(1)</sup> على يونس، نظرة جديدة، ص130.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>ـ أبو ألربيع، الديوان، ص44.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص137.

سلب النوم وأهدى الأرقًا<sup>(1)</sup>

بأبي والله طيفٌ طرقا

وهي من بحر الرّمل الثّالث، وأصلها من المُتدارك، فتحوّلت فيها الأبيات:(10،4،3،2،1) إلى قافية المُتر اكب، وحصل الأمر عينه مع نماذجَ شعريّة من التّحقيق الوزني نفسه، الأولى قصيدةٌ مطلعها: يا خليليَّ بذي الأثل قفا وسلا ربعكم كيف عفا (2)

فتحوّلت الأبيات: ( 16،8،6،5،4،2،1 ، 19،18،17 )، منها إلى قافية المُتر اكب، والثّانية مطلعها:

أيها الحادي بنا نحو منى خذْ على نفسك كي لا تُفتّناً (3)

فتحوّلت الأبيات: (4،3،15،14،13،12،10،8،7،6) إلى قافية المُتراكب.

و الثَّالثة قصيدةً مطلعُها:

وفؤاد من جوى في حُرق<sup>(4)</sup>

مقلةً من دمعها في غرق

فتحوّلت الأبيات:(8،6،4،3،2،1) إلى قافية المُتراكب.

و الر ابعة مقطوعة مطلعُها:

أرقمٌ أبصرتُه منعطفًا<sup>(5)</sup> لم تجد عنياي عنه مصرفا

حيث تحوّلت أبياتها الثلاثة إلى قافية المُتراكب، كما خرجت قصيدةً كاملةً من بحر المُتدارك الأوّل إلى قافية المُتراكب لدخول الخبن جميع أجزاء الضرّب فيها، ومطلعها:

أً دموع جفونك تتسكب وغرام ضلوعك يلتهب (6)

3- التَّدوير: لا يُشكَّل ظاهرة إيقاعيةً بارزة في ديوان أبي الرّبيع، فلم يرد منه في مجموع الأبيات إلا ستة وعشرون بيتا مُدوّرًا (26)، وتظهر النسبة القليلة للتدوير فيما يلي:

| النسبة | عدد الأبيات المُدوّرة |
|--------|-----------------------|
| %01.58 | 26                    |

و من ذلك قوله:

لم يُبقِ سيفك منهم من ينبئنن بقتلهم ولبسئت الأنباء (7)

غير أنّ ما يُعتبر ميزة إيقاعية هو اطرادُ ما وجد من تدوير في البحر الكامل تامّا، ومجزوءً إذ تفوق نسبة وجوده فيه نسبة ما هو موجود من تدوير في غيره، وذلك يخالف النظرة التي ذهبت إليها نازك

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص50.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص51.

<sup>(3)&</sup>lt;sub>-</sub> المصدر نفسه، ص77.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص136.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- المصدر نفسه، ص124.

<sup>(6)</sup> لمصدر نفسه، ص90.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- المصدر نفسه، ص25.

الملائكة في قولها: « التّدوير يسوغ في كل شطر تنتهي عروضه بسبب خفيف...غير أنّ التّدوير يصبح ثقيلا، ومُنفِّرا في البحور التي تنتهي عروضها بوتد... وبسبب هذا العسر نجد أنّ الشّعراء قلّما يقعون في تدوير البحر البسيط، أو الطّويل، أو السّريع، أو الرّجز، أو الكامل »(1).

فالبحر الكامل يأتي في المرتبة الأولى من حيث وجود التّدوير فيه، والتّام منه يأتي في المرتبة الثّالثة بعد مجزوئه، وبعد البحر المُتدارك مع أنّ كليهما ينتهي بوتد مجموع، والجدول التّالي يُوضِّح البحور التي وقع فيها التّدوير، ونسبَه:

| النسبة من     | النـسبة من  | عدد الأبيات | عدد الأبيات |             |                 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| مجموع الأبيات | مجموع أبيات | المُدوّرة   | في الضرب    | نوعه        | البحر           |
| المُدوّرة     | الضرب       |             |             |             |                 |
| %30.76        | %47.05      | 08          | 17          | مجزوء مذيل  | الكامل السابع   |
| %19.26        | %26.31      | 05          | 19          | تام صحيح    | المُتدارك الأول |
| %15.38        | %03.07      | 04          | 130         | تام مقطوع   | الكامل الثاني   |
| %07.69        | %50         | 02          | 04          | مجزوء مرفّل | الكامل السادس   |
| %07.69        | %12.5       | 02          | 16          | مجزوء صحيح  | الرّجز الثالث   |
| %07.69        | %01.20      | 02          | 166         | تام صحيح    | الكامل الأول    |
| %03.84        | %25         | 01          | 04          | مجزوء صحيح  | الرّمل الخامس   |
| %03.84        | %12.5       | 01          | 08          | مجزوء معصوب | الوافر الثالث   |
| %03.84        | %04.34      | 01          | 23          | مجزوء محذوف | المديد الثالث   |

فالتدوير لا يتأثر بالبنية السببية، أو الوتدية في نهاية العروض، فكثير من الأبيات المُدورة تأتي عروضها مُنتهية بوتد، يقول أحمد كشك في معرض حديثه عن ملاحظاته بشأن التدوير في ديوان الحماسة، وديوان المتنبي: « ولم يأت قليلا في الكامل التّام، وهو بحر ينتهي بوتد مجموع »(2). يقول أبو الربيع من الكامل التّام الصحيح:

و السيّفُ أعدلُ حاكم فقضى له نصان وهذه أن تُسفكاً (3) ويقول من الكامل التّام المقطوع:

<sup>(1)</sup> ـ نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص113-114.

<sup>(2)</sup> أحمد كشك، الزحاف والعلة ، ص383.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص28.

لله أيّة وجهة ما كان أعضطم قدرها حُسِمت بها الأدواءُ (1) وله قصيدة من المُتدارك الأوّل الصحيح ورد منها قوله:

عجبًا يرجو الحسنات ومعصمه بدمائي مُختضب (2)

وإنْ خالفت هذه التّحقيقات رأيَ نازك الملائكة في ربط التّدوير بانتهاء العروض بالسبب الخفيف، فقد وافقتها في إطّراده في البحور المجزوءة، وذلك في قولها: « ولعلّ السبب النّوقي الذي يُبرر وقوع التّدوير في مجزوء الكامل، والرّجز دون الكامل، والرّجز نفسهما أنّ المجزوء قصير بحيث لا يعسر فيه التّدوير »(3)، وهو رأي يُقرره كثير من الدّارسين كابن رشيق في العمدة، وكذلك مُوسى الأحمدي في قوله: « وهو فاش في الأبحر القصار »(4). فالأبيات المُدورة في المجزوء تفوق ما جاء منها في التّام، فقد حازت البحور المجزوءة خمسة عشر بيتا مُدورًا(11)، في مقابل أحد عشر بيتا مُدورًا(11) للبحور التّامة، وكما أنّ الأبيات المُدورة في التام لا تكاد تظهر لطول القصائد الواردة فيها، أمّا في المجزوء، فهي في الغالب تضارع في عددها ما جاء من الأبيات غير مُدور، والجدول التّالي يُوضتح هذه الفكرة في تام الكامل، ومجزوئه:

| النسبة | عدد الأبيات المُدورة فيها | عدد أبيات القصيدة | التحقيق الوزني         | لقب البيت |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| %09.09 | 02                        | 22                | الكامل الأول الصحيح    | التام     |
| %08.57 | 03                        | 35                | الكامل الثاني المقطوع  |           |
| %06.66 | 05                        | 15                |                        |           |
| %50    | 02                        | 04                | الكامل السادس المُرفّل | المجزوء   |
| %46.66 | 07                        | 15                | الكامل السابع المُذيّل |           |
| %50    | 01                        | 02                |                        |           |

فتتبيّنُ من الجدول النسبة الكبيرة للأبيات المُدوّرة في البحور المجزوءة، وقلّتها في البحور التّامة ممّا يثبت إطّراد التّدوير في الأوزان القصيرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص 25.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>- المصدر نفسه، ص91.

<sup>(3)</sup> نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص116.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، ص339.

وقد أتى التَّدوير عند أبى الرَّبيع على نوعين، فمنه ما طال الكلمة الأصلية المتَّصلة بالزوائد، ففصلها عن زوائدها كالشدّة، والتعريف لأنّها ممّا« يقبل الانفصال، ودعا إليه الوزن »<sup>(1)</sup>، ولم يـرد من هذا النُّوع عند أبي الرَّبيع إلا بيتان، من الأوَّل قوله:

> يبقُرن عن مهجاتهم وكأنهين من الوقار عليهم رحماء (2) لم يُبق سيفُك منهمُ مَن يُنبئ نِن قِنبئ في الله ولبئست الأنباءُ

> > فقد وقعت النون الثانية من الحرف المُشدَّد في الشَّطر الثَّاني من كل بيت.

أمّا النّوع الثّاني فيطال التّدويرُ فيه الكلمة الأصلية الخالية من الزوائد مما يقتضي وصلها في الإنشاد لتحافظ على معناها ودلالتها، ومن هذا قول أبي الربيع:

رُدِّي جواب سؤاله فعساه يُطْفئ من جوى قلب المَشوق غليلا(3)

فالتَّدوير جزرًا الفعل مما اقتضى وصل الشَّطرين إيضاحا للمعنى في ذهن السَّامع، ومن هذا النَّـوع كذلك قوله:

ألحده القوم وعلْ مي أنه لم يُلحد (4)

ف التَّدوير هنا جزًّا الاسم (علْم) ممَّا يفترض وصل الشَّطرين في الإنشاد لاستثقال الوقوف على الجُزء الأول (عل) من كلمة (علم) لما يكون في ذلك من قطع لمعنى الكلمة.

غير أنّ استعانة الشَّاعر بالمدّ في مواضع كثيرة جعلته يُعوّض الوقفة العروضية بين الشَّطرين، ويتمكن من وضع فاصل صوتي بينهما في الإنشاد، والمتَمَعِّنُ في أبياته المُدوّرة يجد منها أربعة عشر بيتا (14) انتهت فيها الكلمة المُشتركة من جهة الصدر بالمدّ ممًّا يمنح نفسا طويلا يجعل الانتقال إلى نصفها الثَّاني من جهة العجز بعد استيفاء زمن المدّ غير مخلّ بالدلالة، ولا قاطع للمعنى، وقد يكون الاستناد قائما على مدِّ واويّ كقول أبي الرّبيع:

> كم بين مشقوق عليه من الجيوب وبين مشقوق عليك من القلوب<sup>(5)</sup> و قو له كذلك:

ياحُسنَ إقبال السرسول مُبشرًا برضاك عني (6) وقد يُستند على مدِّ يائيّ ومنه قول أبي الرّبيع:

<sup>🕕</sup> عبد الرحمن تبر ماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر (أطروحة لنيل درجة دكتوراه)، إش: عبد الله العشي، جامعة بتانة،2002، ص123.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص24-25. (3)- المصدر نفسه، ص58.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص45.

 $<sup>^{(5)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(5)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص144.

لكُّم أثارت من مُ<u>قي</u>م في الحشى ومُقعدد (1)

و كذلك قوله:

فأسلمْ أمير َ المــؤمنيــــن فما تُبالي مَن تُصيب (2)

ويُستثقَل الاستناد على الياء إذا خرجت عن المدّ بأن تُسبَق بالفتح الذي لا يُجانسها، وهنا يكون وصل الشّطرين في الإنشاد أولى، ومثل ذلك قول أبى الرّبيع:

سلني به فلقد رأيب ت الهول والعجب العجيب (3)

فإنّ الوقوف على الياء مُستثقل نتيجة الإقفال الذي يُمثّله المقطع المتوسّط المُقفَل (أيث) الذي يحلُّ بدلَه المقطع المتوسّط المفتوح في الياء الدالة على المدّ.

وقد يكون الاستناد على الألف (<sup>4)</sup>، و حاز هذا تسعة أبيات من الأبيات المُدورزة، يقول أبو الربيع: فمتى أُرَى والمُطمِع المُطمِع الله فيكم أغَنِي (<sup>5)</sup>

ويقول أيضا في مواضع متفرقة من إحدى قصائده:

أحُدَاة الركب حذار ح<u>ذار ح</u><u>نان</u> فإنَّ الركب به عربُ<sup>(6)</sup> يمشون كأنَّهمُ القضب<u>ان</u>ُ وحشو مأزرهم كُثُب كالشمس قد اشتملت بسحابتها وكبُردته السُّحبُ

فقد اعتمد على ألف المدّ في تعويض الوقفة العروضية التي امتنعت بسبب التّدوير، فأطال بذلك زمن الإنشاد، وخفّف من سرعة الانتقال بين الأجزاء الناتجة عن قيام البحر على وحدة إيقاعية صعيرة الكمّ(فعلن)، فالتّدوير خفّف من رتابة البحر مُساندا في ذلك علّة التّشعيث التي وردت في هذه الأبيات الثلاثة بنسبة قليلة، وهو الأمر الذي يُؤكّده أحمد كشك بقوله: « كما أنّ قصر البحر، والتّعجيل بنهاية كل شطر قد يخلق أحيانا نوعا من الرتتابة ينفيها التّدوير »(7)، وهذا المدُّ يُخفي موضع التّدوير حتى يُظن أنّ الشطرين لا يشتركان في كلمة واحدة، ويظهر هذا بيّنًا في بيتين لأبي الرّبيع جاء أحدهما مُدورًا، وسلم الآخر من التّدوير غير أنّ المدّ في البيت المُدور جعل الوقفة بين الشّطرين مُتساويةً في كليهما، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص44.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص27.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص27.

<sup>(4)</sup> ـ الاستناد إلى الألف أقوى في المدّ من الواو والياء، وقد مرّ أنها حرف خالص فيه فهي مثلا لا تقبل السكون الحقيقي كالواو، والياء، ولا تقبل التبادل مع الواو والياء في الردف، وحركتها لا تتبادل مع الضمة، والكسرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص144.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>- المصدر نفسه، ص91.

<sup>(7)</sup> لحمد كشك، الزحاف ولعلة، ص348.

# كـــان لــي دين عليه فماطلنـي فيه وسوقني (1) جئت أستقضيه منه فما -وحياة الحب- كلمني

ويُعَدُّ في هذا الاستناد قوله:

# ألا يا صاح حُث الكاس ثغر الصبح مفتر ((2)

ورغم وجود سكون حقيقي على الهمزة إلا أنّ تسهيلها ينيح مقطعا مفتوحا يُمكن من إطالة زمن الإنشاد، ولا يفرض على المُنشِد اللجوء إلى وصل الصدر، والعجز، وأمّا الأبيات المُدورة التي تفترض الوصل، فهي القائمة على سكون حقيقي، وبلغ عددها اثنا عشر بيتا، ومنها قول أبي الرّبيع:

يا نازحًا أنّى سلمْ على البعاد من الخطوب (3)

4- التغييرات البنائية: سجّات الدّراسة خلو الدّيوان من المنهوك، والمشطور، وقلّة النّماذج الـشّعرية المجزوءة فيه، فقد دلَّت دراسة التّحقيقات الوزنية في أكثر موضع ممّا سبق على ولع الشّاعر بالبحور الطّويلة، التّامة، وقلّة نظمه في المجزوء منها، يقول عبد الإله بوشامة: « أمّا المجزوءات بما هي تلوينات يعمد إليها الشّعراء للتّخفيف من حجم طول مقاطع بعض البحور، فإنَّ ظاهرة غيابها من القسم الغزلي يُزكّي، ويعضد الخلاصات التي توصلنا إليها بخصوص جنوح الـشّاعر إلـي اعتماد البحور ذات المقاطع الكثيرة، والطّويلة »(4). والإحصاء التّالى يُبرز هذه السّمة الإيقاعيّة:

| المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |        | التـــام    |        |         |        |             |
|------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------------|
| النسبة                                   | 775     | النسبة | عدد النماذج | النسبة | 32      | النسبة | عدد النماذج |
|                                          | الأبيات |        | الشعرية     |        | الأبيات |        | الشعرية     |
| %08.67                                   | 142     | %08.86 | 21          | %91.32 | 1495    | %91.13 | 216         |

5- التّصريع، والتقفية: إذا أتى الدّارس إلى الأعاريض، والأضرب وجد مطالع الشّاعر بين مُصرّع، أو مُقفّى، أو خال من التّصريع، والتّقفية وفق الجدول التالى:

| الخالي من التصريع والتقفية | المُقفّى | المُصرّع | -                   |
|----------------------------|----------|----------|---------------------|
| 136                        | 60       | 41       | عدد النماذج الشعرية |

وممّا ورد من أبيات أبي الرّبيع مُصرّعًا قوله:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص55.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص82.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص<sup>27</sup>.

<sup>(4)</sup> عبد الإله بوشامة، بنية القصيدة الغزلية في شعر أبي الربيع سليمان الموحدي (بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا)، إش: عباس الجراري، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1988، ص22.

ضآءت بنور إيابِك الظّلماء وتباشرت بقدومِك الأرجاءُ (1) ومن المُقفَّى قوله:

تطلَّعَ من أُفق السّعادة، والمجدِ هلالٌ علا حَفَّت به أنجُمُ السّعدِ (2) وممّا خلا من التّصريع، والتّقفية قوله:

مَنْ لَي بها مثلَ الغزالة منظرًا ماءُ الجمال يجولُ في وُجناتِهَا (3) والحقيقة أنَّ قصر التَّصريع، والتَّقفية على مطالع الأبيات لا يضبط عددَها في كلِّ نوعٍ، فأبو الرّبيع قد لا يعتمد التَّقفية في المطلع، ويعتمدها فيما بعده، ومن ذلك قوله:

يا غُرَّةَ الدِّينِ كم لله مِن نِعمٍ بكُم على الدِّين، والدُّنيا، ومِن مِننِ (4) ثُمَّ يقول في البيت الرّابع:

هذي تُشيِّدُ للإسلامِ من مُدنِ ما خربت هذه للكفرِ من مُدنِ ويُصرّع أحدَ الأبيات التي تليه في القصيدة، كقوله:

أتى الصبّحُ لمّا أتى مُسفراً وقد لبس اللّبلَ مُستنكِر ا<sup>(5)</sup> ثمّ يقول في البيت الثّالث عشر:

وقد سفَّه الحبُّ ليث الشَّرى فحكَّم في نفسه الجؤذرا وقد يُقفِّى المطلع، وأحدَ أبيات القصيدة الأخرى، ومن ذلك قوله:

كُلُومٌ في الحشى بمدى الزمانِ وقد ثرم الأواني، والمغاني (6) ثمّ يقول في البيت الثّالث:

إذا كان المُحاربُ لي زماني فما يُغني مجنّي أو سناني والوقع أنّ ارتفاع نسبة الأبيات الخالية من التصريع، والتقفية راجع إلى كثرة ما جاء منها في باب الألغاز، لا سيما في المقطوعات، والنتف، وقد سبق القول أنّه باب لرياضة الفكر لا يهتم الشّاعر فيه بإحكام الشّعر، وإجادته.

- الضرّورات الشّعرية: وتدلّ على حرص الشّاعرعلى المحافظة على سلامة المُكون العروضي، وذلك بإخضاعه البُنية اللّغوية للبنية العروضية، و يُمكن حصر صورّها في الدّيوان فيما يلي:

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص23.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص35.

<sup>(3)&</sup>lt;sub>-</sub> المصدر نفسه، ص76.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، صـ29.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ المصدر نفسه، ص79.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص143.

1- ضرورات الزيادة:

واستعمل الشَّاعر منها صرف ما لا ينصرف كقوله:

حَيِّ الربيعَ بما وشَّتْ أزاهرُه ونظَّمتْ من أكاليل على الشَّجر (1)

فقد نوَّنَ كلمة (أكاليل) وهي ممنوعة من الصرف نزولا عند الضرورة.

وكذلك إضافة ألف للإطلاق، وهذا في قوله:

الأمرك حتى تفتح الشرقا والغربا(2) فعمّا قريب يُنجزُ الله وعدَه

ومن ضرورات الزيادة أيضا إضافة حرف إلى الكلمة على غير قياس كقوله:

غير أن يُرفَع فيه كهياكيل الأذان (3)

فأضاف الياء إلى كلمة (هياكل) ليُقيم الوزن ويُحكمَه، ومنها كذلك تشديد الحرف غير المُشدَّد لضبط الوزن كقول أبي الرّبيع:

> حيًا ما أعقب الليلَ النهارُ (4) وسقت ذلك الرّمس الغوادي

> > فقد شدّد الفعل (سقى) ليلائم حركات الوزن، و سواكنه.

2− ضرورات النَّقص:

ومنها في الدّيوان قصر الممدود كقول أبي الرّبيع:

وإن كان لا يُغني البُكا والتأسفُ (5) فآه على من بان عنه تأسّفًا

ومنها كذلك، وصل همزة القطع، يقول أبو الربيع:

اللاشفاق، أم للطف سؤالك (6) فلماذا أوجِّهُ الشكر َ مني

كما استعمل الشَّاعر من هذا النوع تخفيف المُشدَّد، وحذف التنوين، فمن الأوَّل قول أبي الرَّبيع: وبحسبه منك النصيبُ المُقنعُ (7) ولْيهن هذا الفتحَ أنْك فتحته

فقد خفّف همزة (أنّ) مراعاةً للوزن، ومن الثّاني قولُه:

حلو يال وخضرة محلال (8) مُلْكٌ حلاحلُ لا خلاك ومشربٌ

ويُعبَّر عن هذا بحذف التتوين، أو عدم صرف الأسماء المنصرفة.

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص71.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص34.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص122.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(4)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص47.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>- المصدر نفسه، ص36.  $^{(7)}$ - المصدر نفسه، ص $^{(7)}$ 

<sup>(8)-</sup> المصدر نفسه، ص26.

3- ضرورات الإبدال:

من هذا الضرورات في ديوان الشّاعر قلبُ الحركة كإبدال الضمّة بالسّكون في قول أبي الرّبيع: صدَّ عنى صدَّ مُحتشم ورثى لى وهُو يقتلنى<sup>(1)</sup>

فقد سكن هاء الضمير المُنفصِل، وهي تقتضي الضمَّ تجنَّبًا للفاصلة الكبرى التى لا تلائمُ الجُزء، وتفسد التماثل الإيقاعي بين الشَّطرين، ومن القلب قوله:

سل الريح لم فاح الغداة نسيمها أَ جرت على مغنى الحبيب ذيو لا (2) وقد يَطال القلبُ الضّمائرَ الدّالة على الإفراد والتثنية، والجمع، فينتقل من حالة إلى حالة أخرى، يقول أبو الربيع:

4- ضرورات الجملة:

وتَطال هذه التّغييرات الجملة مخالفة بذلك القواعد اللّغوية في الجمل، ومن ذلك عدم مراعاة التّرتيب في عناصرها كقول أبي الرّبيع:

يا أمّ حفصة والمطيُّ بنا على قرب من <u>العذب الشهيِّ المورد</u> (<sup>4)</sup> فأخّر المنعوت، وقدّم نعوتَه، والأصلُ أن يقول: من المورد العذب الشهيِّ.

ومن ذلك استعمال حروف الجر" في غير موضعها كقوله:

وقد ذكرتُ اسمَه في الشعر مُكتتَمًا فابحث عليه، فإنّي غير مُبديه (<sup>5)</sup> والأصح أن يقول: فابحث عنه.

ومن هذا أيضا عودة الضمير على متأخر، وذلك في قوله:

عِيل صبرى لهموم لا تطاق شردت نومهما عنّي المآق (6) فالضمير (هما) يعود على (المآق) وهذا الاسم متأخّر عنه رتبةً.

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص55.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص78.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص117.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص 94.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص116.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص148.

الغطل الثانيي: إيقاع الموازنات الصوتية

### تمهید:

لا يقتصر إيقاعُ الشّعر على الوزن، والقافيّة، فهناك موسيقى داخليّة مبعثُها الجانبُ اللّغوي في أصواته، وكلماته، وجُملِه، وما بينها من علاقات تبعث في الكلام جرسًا يحسُ له المتلقي وقعًا في سمعه، وأثرًا في نفسه، ولقد ظلّت هذه الجوانب في الدّراسات التّراثية حكرًا على علوم البلاغة، وعُدَّت من صناعة الشّعر التي وإن احتاج الشّاعر إلى معرفتها إلا أنّها ليست عمادَه، ودعامته، يقول النبريزي: « ومما يُحتاج إليه، وتجب معرفته من صنعة الشّعر ما أذكره لك، وهدو: التّطبيق، والتّجنيس، والاستعارة، والمقابلة،...» (1). وقد ذهب إبراهيم أنيس إلى أنّ العروضيين العرب القُدامي قد فطنوا إلى هذه الجوانب، لكنّهم اقتصروا على المُكون العروضي لأنّه أبينُ ميزات الشّعر، وأهم خصائصه، يقول: « وعلى أنّهم كانوا يُدركون تمام الإدراك أنّ للشّعر نواحي أخرى تتعلّق بالمعنى الشّعري، وما فيه من خيال، وصور جديدة لم تكن تخطر لنا على بال.... فطنوا إلى هذا، ولكنّهم لم يُضمنوه تعريف الشّعر العربي اكتفاءً بتلك الصفة التي تسترعي الاتنباه أو لا، والتي تطرب لها الأسماع » (2).

أمّا في الدّراسات الحديثة، فقد صارت هذه الجوانبُ البلاغيّة جانبًا هامًّا لصيقا بموسيقى الـشُعر يعادل في ذلك الوزن، والقافية، يقول حسني عبد الجليل: «إنّ الوزن الـشّعري، والقافيـة، والقافيـة الدّاخلية، واستخدام الشّاعر للألوان البديعية يجعل القصيدة ذات إمكانات غنائيّة، واضحة »(3). وقد ذهبت دراسات أخرى إلى عدّ المُكوّن الإيقاعي اللغوي أهم من المُكوّن العروضي نفسه، يقول رجاء عيد: «هناك الموسيقا الداخليّة من تناغم الحروف، وائتلافها، وتقديم بعض الكلمات على بعض، واستعمال أدوات اللّغة الثّانويّة بوسيلة فنيّة خاصيّة، وغيرذلك مما يُهيّءُ جرسًا نفسيًّا خاصًا يكاد يعلو على الوزن العروضي، ويفوقه »(4).

وإذا كان الوزن، والقافية يقتضيان جانبًا من اللزوم يتبدّى في احتكام أبيات القصيدة الواحدة إلى بحرٍ واحدٍ، وحروف، وحركات مخصوصة في البنية القافوية، فإنَّ البنية اللّغوية لا تفرض قيودها على الشّاعر إذا لا تتّسم باللّزوم، يقول شوقي ضيف: « لا يوجد بيتان في الشّعر من صوت متكافئ واحد، قد يتفقان في رقيمهما الموسيقي، ولكنّهما يختلفان بعد ذلك في قيّمهما الصوتيّة الدّاخلية، فلكلّ

<sup>(1)</sup> التبريزي، الكافي في العروض و القوافي، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1994، ص170.

<sup>(2) -</sup> إبر اهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص27. (3) - حسنى عبد الجليل، موسيقي الشعر العربي، ص26.

<sup>-</sup> مستي عبد التجديد الموسيقي استعر العربي، منشأة المعارف، الاسكندرية، د.ط، د.ت، ص16.

بيت صوته الخاصُ الذي لا يتّحد مع صوت بيت آخر، والذي يُفضي بنا دائما إلى هذا الجمال الموسيقي الغريب »(1).

ونظرًا لتعدُّد المُصطلح البلاغي القديم، وتداخله في مجال الدّر اسة الصّوتيّة الجمالية فقد ظهرت در اساتٌ بلاغيّة، وأسلوبيّة حديثة اعتمدت مُصطلح الموزانات الصّوتية.

والموازنة في اللغة تعنى المحاذاة، والمُماثلة في الزّنة، قال ابن منظور: « وازنت بين السشيئن موازنة ووزانا، وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته، أو كان يحاذيه  $^{(2)}$ . ومن معانيها المُساواة، والمعادلة، والمقابلة، جاء في المعجم الوسيط: « وازن بين الشيئن موازنة، ووزانا ساوى وعادل، ووزان الشيءُ الشيءُ الشيءَ: ساواه في الوزن، ووازنه عادله، ووازنه قابله، ووازنه حاذاه  $^{(8)}$ .

أمّا في الاصطلاح فيعرّفها محمد العمري بقوله: «التّوازن أو الموازنات، ويتألف من عناصر لغويّة مُشخّصة، فهذا عبارة عن تردّد الصوامت (التّجنيس)، والصوائت (التّرصيع) اتّصالا، وانفصالا »<sup>(4)</sup>. وإذا كان هذا التعريف يوحي بمستويات للموازنة هي التّصريع، والتّجنيس، والتّكرار الذي يُستشفّ من لفظة (تردّد)، فإنّه في تعريف آخر يشير إلى مستويين هما التّوازن، والتّجنيس يقول: « ونحن في عملنا هذا - ولا مشاحة في الاصطلاح - نستثمر معنى التّعادل، والتّقابل في أصل كلمة الموازنة لنجعلها تتّسع أيضا لأنواع التّجنيس »<sup>(5)</sup>.

وبهذا تكون الموازنات شاملةً لكل العناصر الصوتية في البلاغة ذلك « أن المُقومات الصوتية في البلاغة العربية تعود -مهما تتوعت - إلى أصل واحد، وهو: المُوازنة بين طرفين يتناظران كليّا، أو جزئيا في عناصر تكوينهما الصوتي »(6). وإذا كانت الدّراسات البلاغية القديمة غنية بالمُصطلحات في هذا المجال، فإن استعمال مُصطلح المُوازنات الصوتية باعتبار أنّها « تفاعلُ عنصرين صوتيين أو أكثر في فضاء »(7). يكون أكثر تيسيراً للبحث، وأشدَّ ضبطًا للدراسة، ويقتضي البحث مقاربَة لمستويات التكرار، والتّجنيس، والتّصريع، والتّوازي تكون سندًا للدراسة التّطبيقيّة في شعر أبي

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص206.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز النجار وآخرون، المعجم الوسيط، ص1029.

<sup>(4)</sup> محمد العمري، الموازنات الصوتية، إفريقيا الشرق، بيروت، د.ط، 2001، ص9.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص18.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص21.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- المصدر نفسه، ص137.

1- التكرار: تحمل هذا اللفظة معنى إعادة الشيء، وهي مصدر للفعل(كررّر)، قال ابن منظور: «كررّ للشيء وكركره: أعاده مرّة بعد أخرى (1)، وجاء في المعجم الوسيط: « (كررّر) السشيء تكريرا وتكرارا: أعاده مرة بعد أخرى، (تكرّر) عليه كذا: أُعيد عليه مرّة بعد أخرى (1). أمّا في الاصطلاح فيُعرّف بأنّه « الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفنّى (1).

وقد عدّه القدماء صالحًا في مواضع، قبيحا في أخرى، يقول ابن رشيق: « وللتّكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التّكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقلّ، فإذا تكرّر اللفظ والمعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه »(4). ويذكر له مُسوّغات منها التّعظيم، و التّوبيخ، و الاستغاثة، و الشوق، و الاستعذاب.

وأورده الجاحظ بلفظ الترداد، يقول: « وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حدٌ يُنتهَ إليه و لا يُؤتَى على وصفه، وإنّما ذلك على قدر المُستمعين » (5)، وانتهت الدّر اسات القرآنية إلى أنّه بابٌ من أبواب الفصاحة، وحُسن الكلام يقول السّيوطي: « وهو من محاسن الفصاحة خلافا لبعض من غلط وله فوائد » (6). وذكر من هذه الفوائد التّقريرَ، والتّبيه، والتّأكيد، والتّذكير بالكلام، والتّعظيم، والتّهويل.

أمّا في الدّراسات الحديثة، فقد صار التّكرار عنصرًا صوتيّا له قيمة ليقاعيّة هامّة، فهو أساس الإيقاع في العمل الشّعري، فما الوزن إلا تكرار لوحدات إيقاعيّة، وما القافية إلا إعادة للوازم في الهلاية المقادير الوزنية، كما أنّ الدّراسات البلاغيّة في البديع نقوم في كثير من أنواعها على التّكرار ومن ذلك الترديد، وردّ الأعجاز على الصّدور، وتشابه الأطراف، وغيرها. جاء في معجم المصطلحات العربية أنَّ « التّكرار هو أساس الإيقاع بجميع صُوره، فنجده في الموسيقي بطبيعة الحال، كما نجده أساسًا لنظرية القافية في الشّعر، وسر تجاح الكثير من المُحسّنات البديعيّة كما هي الحال في العكس والتّفريق، والجمع مع التّفريق وردّ العجز على الصّدر في علم البديع العربي »(7).

والتكرار بهذا المعنى يُعد من مكامن الحسن في القصيدة، ومن دلائل تمكن الشاعر من السشعر، يقول محمد بن تاويت: «على أنّ التّكرار عند الشّعراء والكُتّاب، لا يُعدُ من مساوئ فلنّهم، فللتّزيين بهذا مطلوب لهم، خصوصا إن كان في إحدى الكلمتين فضلٌ ما، يتحقّق في المعنى، أو فلى مُجلرتد

<sup>(1)</sup> ـ ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص46.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز النجار وأخرون، المعجم الوسيط، ص782.

<sup>(3)</sup> مجدى وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984، ص117.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- ابن رشيق، العمدة، ج2، ص74.

<sup>(5)</sup> لجاحظ، البيان والتبيّن، ج1، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط7، 1998، ص105.

<sup>(6)</sup> السيوطى، الاتقان، تر: محمد بن عمر بازمول، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1992، ص435.

<sup>(7)</sup> مجدي و هبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص117-118.

اللفظ، إذ الموسيقى الصوّرتية في فن الأدب لا تُغفَل أهميتها عند الأدباء ولهذا نغمط حقّهم، إذا ما أخذناهم أخذ عزيز مُقتدر بهذا التّكرار، وهم يقصدون به التجمّل والإحسان »(1).

وللتكرار مستويات متعددة، فقد يكون في الحروف، أو الألفاظ، أو الأساليب، أو السور، أو التراكيب، يقول حسني عبد الجليل: « ويكون بتكرار لفظة، أو حرف، أو حركة، أو أسلوب، أو تركيب »(2). وكلّها إذا حسن موقعها، وأحكم إيقاعها زادت الكلام حسنًا، و منحته جرسًا، وأضفت عليه جمالا، ولا يُستهجن منها إلا ما جاء خاليا من الفائدة، مُضفيا ركاكةً على الأسلوب، دالا على ضعف الملكة اللغوية، وتفكّك الكلام.

2 التّجنيس: ويُسمّى كذلك الجناس، والمُجانسة، وكلّها مصادر مأخوذة من الجنس، قال ابن منظور: « الجنس: الضرب من كلّ شيء.... والجنس أعمُّ من النّوع، ومنه المجانسة، والتجنيس، ويقال: هذا يجانس هذا أي يُشاكله (3). وورد في المعجم الوسيط: « جانسه شاكله، وجانسه اتّحد في جنسه.... ( تجانسا) اتّحدا في الجنس (4).

أمّا في الاصطلاح فالجناس يعني الاتفاق في الحروف، أو في بعضها مع اختلاف المعنى، جاء في معجم المصطلحات العربيّة: « تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، وهو إمّا تامّ إن اتفق اللفظان في عدد الحروف ونوعها، وشكلها (هيئاتها)، وترتيبها، وإمّا غير تام إن اختلف اللفظان في واحد من هذه الأربعة »(5).

وعرقه السكاكي دون إشارة إلى المعنى فقال: « هو تشابه الكلمتين في اللفظ  $^{(6)}$ ، وأشار التبريزي إلى نوع منه فعمّمه تعريفا للتّجنيس، ثمّ خصّصه للجناس المُطلق، وذكر معه أنواعًا أخرى يقول: « و التّجنيس أن يأتي الشّاعر بلفظين في البيت إحداهما مشتقة من الأخرى، وهذا الجنس يُسمّونه المُطلق  $^{(7)}$ ، وكذلك فعل ابن رشيق حيث يقول: « التّجنيس ضروب كثيرة: منها المُماثلة، وهي أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى  $^{(8)}$ .

أما عبد القاهر الجرجاني، فاستغنى عن تعريفه بذكر وجوه حسنه التي تتلخّص في وقوعه في العقل موقع معنييها من العقل موقعا حسنا، يقول: « أمّا التّجنيس فإنّك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنييها من

<sup>(1)</sup> محمد بن تاويت، الوافي بالأدب المغربي في المغرب الأقصى، ج1، ص244.

<sup>(2)</sup> حسني عبد الجليل، موسيقى الشعر العربي، ج1، ص162.

<sup>(3) -</sup> ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص215.

<sup>(4)</sup> عبد العزيز النجار وآخرون، المعجم الوسيط، مادة (جنس)، ص140.

<sup>(5)</sup> مجدي و هبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص138.

<sup>(6)</sup> للسكاتكي، مفتاح العلوم، ص 429.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>ـ التبريزي، الكانّي في العروض و القوافي، ص172.

<sup>(8) -</sup> ابن رشيق، العمدة، ج1، ص321.

العقل موقعا حميدًا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدًا »<sup>(1)</sup>، والجناسُ أنواع قد تتداخل فيما بينها: فمنه التّام، وهو ما اتفق اللفظان فيه في نوع الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها، فإن كانا من نوع واحد سُمّي بالمُماثل، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْسِرَ سَاعَة كَذَلكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ ﴾ وإن اختلفا نوعا، فهو المستوفي ومنه قول أبي تمام:

ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحي بن عبد الله<sup>(3)</sup> ومنه المُركّب الذي يُسمّى بالمُلفَّق إذا تركّب لفظاه معًا، كقول الشّاعر:

فلم تضع الأعادي قدر شاني ولا قالوا فلان قد رشاني

فإنْ كان أحد اللفظين مُركبا، فهو المرفو الذي يأتي لفظه المُركب مُكوناً من كلمة، وجزء من كلمة، كقولهم: أَ هذا مُصاب، أم طعمُ صاب، أو المُتشابه الذي يتكون لفظه المُركب من كلمتين تتشابهان خطّا، كقولهم: يا مغرور أمسك ، وقس يومك بأمسك ، أو المفروق الذي يتألّف لفظه المُركب من كلمتين تختلفان خطّا كقول الشّاعر:

ما هُنّ غير وساوس تهذي بها عندي و إن بالغت في تهذيبها فأمّا غير التّام، فهو ما اختلف اللّفظان فيه في وجه من الوجوه السّابقة:

1- الاختلاف في نوع الحروف، ويُسمَّى بالمُضارع إن تقاربت مخرجًا كقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (4)، وباللاحق إن تباعدت كقوله تعالى: ﴿ وَيَنْ لِكُلِّ هُمَزَةَ لُمَزَةٍ ﴾ (5).

2- الاختلاف في عددها، ويُسمّى بالنّاقص، وهو بحسب وقوع الحرف الزّائد أولا، أو وسطا، أو آخرًا يُسمّى المُطرّف كقوله تعالى: ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾ (6)، المُكتنف كقول أبى العتاهية (7):

يعز دفاعُ الموت عن كلِّ حيلة ويعيا بداءِ الموت كلِّ <u>دواءِ (8)</u> أو المُذيَّل كقول أبى تمّام:

<sup>(1)</sup> عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ط، 1991، ص7.

<sup>(2)-</sup> الروم (55).

<sup>(3) -</sup> أبو تمام، الديوان، ص324.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الأنعام (26).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- الهمزة (01).

<sup>(6)-</sup> القيامة (29- 30). (70- 112 هـ، 748- 826 م) إسماعيل بن القاسم بن سويد العنزي(من قبيلة عنزة بالولاء)، شاعر مكثر، سريع الخاطر، في شعره إبداع. و يعدّ من مقدّمي المولدين، من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup>- أبو العتاهية، الديوان، دار بيروت، بيروت، د.ط، 1986، ص13.

يمدّون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواض السياف قواضب (1)

3- الاختلاف في هيئة الحروف، ونقطها ويُسمّى مُحرّفا إذا كان الاختلاف في الشكل كقول أبي العلاء(2): الحُسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشَعر أو بيت من الشَّعر (3) ومُصحَّفا إذا كان الاختلاف في الإعجام كقول أبي فراس(4):

#### وبفيض علمك أعترف (5) من بحر شعرك أغترف

4- الاختلاف في التّرتيب وهو أنواع: قلب الكلّ كقولهم: حسامه فتحٌ لأوليائه، حتفٌّ لأعدائه، وقلب الجزء كما ورد في الدّعاء: « اللهم استر عوراتنا، وأمّن روعاننا »، والمُجنّح وهو الذي وقع أحد لفظيه صدرا، والآخر عجزا، ومنه قول الشاعر:

### من كفّه في كلّ حال قد لاح أنوار الهد*ى*

فأمّا المُستوي، فهو ما يمكن فيه بدء قراءة العبارة من أوّلها، أو من آخرها، ولا يتغيّر المعنى، كقوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّر ْ ﴾ (6). فإذا توالى اللفظان المتجانسان سُمّي بالمُزدوج كقوله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعيد فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحطْ بِهِ وَجئتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقين ﴾(7). ويُلحَق بالجناس ما جاء بالاشتقاق، وإنَّما أُلحق به، ولم يُعدَّ منه لأنّ الجناس شرطه اختلاف المعنى بين اللفظين. ووجه الحُسن في الجناس يظهر في التلاعب بالأفكار، والعقول، وينتهي باختلاف اللفظين المُتماثلين في المعنى، يقول على الجندي: « فبينما هو يُريك أنّه سيعرض عليك معنى مُكرّرًا، أو لفظا مُردّدا لا تجنى منه غير التطويل، والانقباض، والسآمة إذا هو يروغ منك، فيجلو عليك معنى مُستحدَثًا يُغاير ما سبقه كلُّ المغايرة »(8). وتظهر قيمته الإيقاعية في تناسب ألفاظه، وجمال جرسه لما فيها من التماثل في اللفظ خاصة إذا جانبَ التكلف، وباعدَ الصنعة، يقول: « وكذلك ما فيه من الموسيقا المُؤثّرة في النفس، ولكنه لا يكون حسنا مقبولا إلا إذا طلبه المعنى »(9)، ولذلك ردّ عبد القاهر الجرجاني مزيّته إلى المعنى، واشترط في قبوله الطبع، وانعدام القصد يقول: « ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه، وأعلاه، وأحقُّه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المُتكلم إلى اجتلابه، وتأهَّب لطلبه »(10).

<sup>(1)-</sup> أبو تمام، الديوان، ص46.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- أبو العلاء المعري، ديوان سقط الزند، دار صادر، بيروت، د.ط، 1957، ص57.

<sup>(3)-</sup> أبو العلاء المعري (363 - 449 هـ) أحمد بن عبد الله بن سليمان، شاعر فيلسوف ولد ومات في معرة النعمان عمي، وقال الشعر صبيا. له عدة مؤلفات نثرية

منها: الفصول والغايات، رسالة الغفران، مُلقى السبيل. وفي الشعر دواوينه: اللزوميات، سقط الزند، و ضوء السقط. (4) أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي(320 - 357 هـ): ابن عم سيف الدولة. أمير، شاعر، فارس. له شعر عذب رقيق منه: الروميات قتل في تدمر.

<sup>(5)</sup> أبو فراس، الديوان، رو: أبي عبد الله الحسين بن خالويه، دار بيروت للطباعة، بيروت، د.ط، 1979، ص190. <sup>(6)</sup>ـ المدثر (03).

<sup>(7)</sup> النمل (22).

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>- علي الجندي، فن الجناس، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت، ص29.

<sup>(9)</sup> عبد العاطى غريب علام، دراسات في البلاغة العربية، جامعة قان يونس، بنغازي، ط1، 1997، ص216.

<sup>(10)</sup> عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص11.

5- الترصيع: يقترن المعنى اللغوي للترصيع بإضافة شيء إلى شيء للتريين، والتحسين، يقول ابن منظور: « الترصيع: التركيب، يُقال: تاج مرصتع بالجوهر، وسيف مُرصتع، أي مُحلّى بالرصائع.... وفي حديث قُس: رصيع أيهقان، يعني أنّ هذا المكان قد صار بحُسن هذا النّبت كالسشّيء المُحسسَّن المُزيّن بالتّرصيع »(1). وهذا المعنى يُحيل على المعنى الاصطلاحي يقول التّبريزي: « (التّرصيع) توخّي تسجيع مقاطع الأجزاء، و تصييرها مُتقاسمة النظم، مُتعادلة الوزن، حتى يشبه ذلك الحلي في ترصيع جوهره »(2).

وعدّه السكاكي من البديع اللّفظي الذي يُحسِّن الكلام، يقول: « ومن جهات الحُسن الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ متساوية الأوزان، متفقة الأعجاز، أو متقاربتها » $^{(8)}$ ، وذكره القزويني في أقسام السّجع حيث يقول في حديثه عنها: « فإنْ كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ، أو أكثر ما فيها، مثلُ ما يقابله من الأخرى في الوزن، والتّقفية، فهو التّرصيع » $^{(4)}$ . والتّرصيع يقابل في علم القافية القافية الداخلية، يقول عوني عبد الرؤوف: « لم يعرف العرب إذًا - إلاّ قافية المقاطع، وإن وجدوا غيرها أطلقوا عليها اسما آخر، فالقافية الدّاخلية أطلقوا عليها كلمة التّرصيع » $^{(5)}$ .

كما يُطلق عليه السّجع المُرصتع، باعتباره نوعا من السّجع، يقول عبد الرحمن حسن الميداني في حديثه عن أقسام السّجع: « القسم الأول: "التّرصيع" ويقال فيه: "السجع المُرصتَع"، وهو أن تكون الألفاظ المتقابلة في السّجعتين متّفقة في أوزانها، وفي أعجازها، "أي: في الحرف الأخير من كلّ متقابلين فيها" »(6)، ومن التّرصيع قول الخنساء:

حمّالُ ألوية، هبّاط أودية شهّادُ أندية للجيش جرّار (7)

ففي البيت موسيقى تنبعث من اتفاق هذه المقاطع في الوزن، والقافية، يقول عبد القادر حسين في بيان القيمة الإيقاعية للترصيع: «هذا الاستواء في أوزان الفواصل يجعل للكلام رونقًا وطلاوة، لما في ذلك من الاعتدال المطلوب طبعًا »(8). فهو إذن يؤثّر في البيت، فيُكسبه وقعًا، ويُضفي على مقاطعه جرسا موسيقيّا نابعا من اعتدال المقاطع، وتساويها في الوزن وتماثلها في التّقفية، كما أنّ له أثرا على المُتاقي بمّا يبعثه فيه من استحسان لهذا التّماثل الذي يقع في السّمع أحسن موقع، يقول عبد الرحمن

 $<sup>^{(1)}</sup>$ - ابن منظور ، لسان العرب، ج6، ص $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> للتبريزي، الكافي في العروض و القوافي، ص183.

<sup>(3)</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص431.

<sup>(4)</sup> لقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، ص403.

<sup>(5)-</sup> محمد عوني عبد الرؤوف، القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، د.ت، ص13-14.

<sup>(6)</sup> عبد الرحمن حسن الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج2، دار القلم دمشق والدار الشامية، بيروت، ط1، 1996، ص505.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>- الخنساء، الديوان، ص46.

<sup>(8)</sup> عبد القادر حسين، فن البديع، دار الشرق، ط1، 1983، ص127.

تبر ماسين: « والترصيعُ عنصرٌ بديعيّ، وعامل إيقاعي يعمل على تحلية القصيدة، فيُضفى عليها شيئا من الرّونق يحيي ماءَها الذي يمنحها نوعا من الومضات النّغميّة التي تجعل العملية الإيقاعيّة تتجدد وتتمدّد، ومن ثمّ يقوم بوظيفة سلب المتلقى، وتجعله يهتز طربا لهذا التّركيب »<sup>(1)</sup>.

4- التوازي: تدل هذه اللفظة في معناها اللغوي على المُقابلة، يقول ابن منظور: « المُوازاة: المُقابلة على والمُواجهةُ »(2)، وورد في المُعجم الوسيط: « "وَازَاهُ": قابله، وواجهه »(3).

ولم يرد التوازي مُصطلحا دالا على معناه في الدّراسات الحديثة، وإنما وردت إشارات لــه مـن خلال در اسات المحسنات البديعية الأخرى، يقول أبو هلال العسكري في تعليقه على نماذجَ للسجع الذي يكون الجزآن فيه متوازين، متعادلين: « فهذه الفصول متوازية لا زيادة في بعض أجزائها علي بعض بل في القليل منها، وقليلُ ذلك مُغتفر لا يُعتدُّ به »(4). أمّا في الدّر اسات الحديثة فإنّ « التّـوازي هو عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات، أو العبارات القائمة على الازدواج الفنّي، وترتبط ببعضها وتُسمّى عندئذ بالمُتطابقة، أو المُتعادلة، أو المُتوازية، سواء في الشُّعر، أو النثر »(5). وقد سبق القول أن التّوازي جاء ذكرُه مُضمَّنا في الحديث عن أنواع بديعيّـة أخرى، والسبب في ذلك عائدٌ إلى أنّ هذه العناصر الصوتيّة، والمعنوية هي أساس كلّ منهما، يقول عبد الواحد حسن الشيخ: « وبذا صارت هذه الأسسُ هي القاسم المُشترك بين كل من التوازي، والبديع الذي يقوم على المُحسّنات التي تتخذ من الموسيقي الصوتيّة، والمحتويات الدلاليّة وسيلة البناء الفنّى »(6).

والقول بالتوازي يُسهِّل عملية الدّراسة، والتحليل من خلاله مُصطلحه الجامع بدل الخوض في كثير من المُصطلحات البلاغية التي تُعقّد البحث، وتُضنى الدّارسَ في الإحاطة بأنواعها، ومعانيها، يقول عبد الرحمن تبرماسين في حديثه عن التوازي: « لا يخلو من الستجع، والجناس، والمُقابلة، والموازنة والتضاد، والترديد، وهو بديل لسانيٌّ حلّ محلّ هذه المفاهيم، ولقد كفانا مؤونة البحث، و إفر ادَ عناوين لكل جنس من هذه الأجناس البديعيّة »<sup>(7)</sup>. ويقوم التّوازي على قيّم إيقاعية كالتّكر ار إذ يقتضى طرفين أو أكثر لظهوره في النص، كما يقوم على تعادل المقاطع الصوتيّة، أو تقاربها، وعلى تماثل الجمل، واستوائها ممّا يُكسبه هذه الموسيقي اللّفظية المُنبثقة منه، والتي تكون أوقعَ في السمع إذا

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن تبر ماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص240.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ابن منظور، لسان العرب، مادة (وزی)، ج 15، ص207.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز النجار وآخرون، المعجم الوسيط، مادة (وزى)، ص1030.

<sup>(4)</sup> أبو هلال العسكري، الصناعتين، تح: على محمد البجاوي وآخرون، مكتبة العصرية، بيروت، د.ط،1987، ص139.

<sup>(5)</sup> عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مطبعة الاشعاع الفنية، الإسكندرية، ط1، 1999، ص7.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص27.

<sup>(7)</sup> عبد الرحمن تبر ماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص256.

نبعت من الطّبع، وجانبت التّكلف، يقول عبد الواحد حسن الشيخ: « ومن ثمّ نخلُص إلى أنّ التّوازي إذا جاء غير مُتكلَّف، فإنّه يساعد على إبراز الناحية التّوقيعيّة النابعة من الموسيقا الداخليّة للتّركيب الفنّي والمُنبعثة في مثل هذه الأمثلة، من التّكرار، والتّقطيعات الصوتيّة التي تشبه القوافي الداخليّة التي تبرز جمال الشّعر، أما إذا كان مُتكلَّفا، فهو يبعد بالشّعر عن الجمال الفني، ويفسده ويُهجّنه، ويُصيّره عبئا على العمل الفنّي كلّه »(1). وقد يأتي التّوازي على مستوى المفردة الواحدة، ويُسمّى هذا النّـوع بالتّوازي الصوتي، وقد يتعلق بالجملة ويُسمَّى بالتّوازي التّركيبي، أمَّا ما قام منه على تقابل الكلمات، أو تـضادّها على مستوى حـذورها، فيُ سمَّى بالتّوازي الـدلالي. إن المُوازنات الـصوّتية بمستوياتها (التّجنيس، التّكرار، التّرصيع، والتّوازي) تُبدي جانبا من الجوانب الإيقاعية للعمل الشّعري، وتُكمّل تشكيلَه المُوسيقي المُتأتي من إيقاع العروض، والقافية.

## الجانب التطبيقي:

1 التّكرار: سبق القولُ أن التّكرار أساس الإيقاع كلّه، فعليه مدار البنية العروضية، واللّغوية، ويظهر أثرُه الإيقاعي في جوانب عديدة كالأصوات، والأساليب، والصتور، وغيرها، يقول صلح يوسف عبد القادر: « ويكون بتكرار حرف، أو كلمة، أو تركيب، أو أسلوب معيّن » $^{(2)}$ .

# 1.1- التّكرار الصوتى:

2.1.1 تكرار الصوائت الطويلة: تتميز الصوائت الطويلة بدرجة شيوع كبيرة لما تتميّز به من الوضوح السّمعي إذ هي أصوات مجهورة لا تُعترض بصائت أثناء عملية التصويت، و يترتب على ذلك سهولة النطق بها، يقول عصام نور الدين: « فالأصوات الصائتة إذًا هي الأصوت الخالية من الضجيج، والصوائت كلُّها مجهورة غير مهموسة، فهي تمرّ دون أن ينحبس النَّفس ممّا يودي إلى سهولة نطقها، وسهولة في انتقالها إلى السّمع.... بل هي أشدُّ وضوحا في السمّع من الأصوات الصامتة »(3).

وقد تكررت حروف المد في شعر أبي الربيع، وذلك يرجع لقيم إيقاعية شكلية، ودلالية، فأمّا ما له علاقة بالإيقاع الشّكلي فيتمثّل الحدّ من السّرعة، والرتابة، وذلك يجعل حروف المدّ مرتكزات إيقاعيّة يطول فيها الصوّت، ويتباطأ البحر بالتّخفيف من حركاته المتتالية، يقول أبو الربيع:

فالقلب في حُرق، والجفن في أرق وللبلاب إصدار، وإيراد (4)

 $<sup>^{(1)}</sup>$  عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص $^{(2)}$ 

<sup>(2)</sup> عسلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري، ص163.

<sup>(3)</sup> عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية(الفونيتيكا)، دار الفكر اللبناني، ط1، 1992، ص251.

<sup>(4)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص66.

فالسّامع يحسّ تعاقب الحركات في الصّدر، ويلمس لذلك سرعة في الإيقاع، ثم يحسّ في العجز تمهّلا مصدره تكرار حرف الألف التي هي أميز حروف المدّ وضوحًا وقوّة، وينجرّ عن هذا الاستعمال تتويعٌ إيقاعي بين الشّطرين حتى ليُظَنُ أنّهما من بحرين مختلفين.

أمّا في موضع آخر، فقد تسبّبت الألف، والياء في إحداث تماثل صوتيّ بين البيتين جاء سندًا لإيقاعهما العروضي الواحد، يقول أبو الرّبيع:

والدّهر يأتي كلّما نهوى على ما نشتهي في سائر الأحوال(1)

فقد تكررت حروف المد عشر مرات في هذا البيت ممّا اكسب البيت قيمتين إيقاعيتين هما التّخفيف من سرعة، ورتابة البحر (الكامل)، وإضفاء توافق صوتيّ على شطري البيت.

أمّا ما تثيره هذه المُدود من الدّلالات، فقد أقرّت بعض الدّراسات الحديثة بأنّها تبرز الانفعالات فهي وعاء للحزن، والفرح، والخوف، وغيرها، يقول مراد عبد الرحمن مبروك في دراسة لإحدى القصائد: « وفيها نجد الحركة الطويلة (ح ح) تتوافق مع الحالات الشّعوريّة، والنّفسية. أو لنقُل تتوافق والآهات الحبيسة، فتخرج الأصوات الممدودة لتعبّر عن هذه الحالة الشّعوريّة »(2).

ويقول تامر سلوم عن حروف المدّ في الإشباع: « ولا أنْ يقال بأن هذا المُكوِّن الصوّتي المُتولَّد يُسمّى من الناحية الوظيفية حرف وصل باعتباره الحرف اللاحق بحرف الرّوي. فأصوات المدّ عندنا – تمنح المُتلقي إدراكات أخرى أعمق وأكمل »(3). فها هو الشّاعر يكرّر حروف المدّ في موقف رثاء كأنّه يُخرج معها أشجانه، وغُصصته:

بعيد مدى العمر الطويل قريب وإن طال عمر فالحياة تُريبُ<sup>(4)</sup> خليليَّ قلبي للخطوب دريئــةً وسهمُ الرزايا ما أراد مُصيب

فنو ع المد ألفًا، وياء، و واوا، وكرره ثماني عشرة مرة في البيتين مُعبّرا عن أحاسيس مختلفة هي الشكوى من الحياة، والريبة فيها، والتخويف من غدرها. ويعيد تكرارها في موضع آخر مُعبّرا عن الحزن لفقد حبيب، وعن اليأس من لقائه، والحنين إلى أيّامه معه، يقول:

يا صاحب القبر الغريب كأنّما غنيتنا " يا صاحب القبر الغريب "(5) كم بين مشقوق عليك من القلوب عليه من الجيوب وبين مشقوق عليك من القلوب

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص108.

<sup>(2)</sup> مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، دار الوفاء، الإسكندرية، ط1، 2002، ص216.

<sup>(3)</sup> تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سوريا، ط1، 1983، ص46.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص40.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص45.

وهنا قيمة إيقاعية أخرى هي أنّ مدّ الردف خفف الثقل الإيقاعي للرّوي المُقيّد إذا يُمكّن المُنشِد من الاعتماد على مدّ الصوت استعدادًا للوقف دون شعور بالثّقل.

وليست دلالة المُدود مُقتصرة على لواعج الحزن، فهي تتناسب كذلك مع مشاعر الفرح، والأنس، يقول أبو الربيع:

رعاك الله يا دار الكرام وجادك بالحيا صوب الغمام (1) أرى مراكش الحسناء تزهي وحُقّ لها على دار السلام

فقد تكرّرت ألف المدّ خمس عشرة مرّة، وهو ما حقّق قيمًا إيقاعية تتمثّل في إطالة زمنِ الإنشاد، وإبطاء سرعةِ البحر، والتعبيرعمّا يختلج في قلب الشاعر من البهجة، والإقبال على الحياة.

## 3.1.1 تكرار الصوامت:

إنّ تكرار الصوامت له أثرٌ في الجانب الإيقاعي للقصيدة كما أنّه يُؤثِّر في صناعة دلالاتها، يقول مراد عبد الرحمن مبروك: « وتتمثّل المُؤثّرات الصوتية النّوعية للنّص الشّعري في الإيقاع اللّغوي الذي يتشكّل بدوره من التّماثل في الوحدات الصوتيّة مع بعضها البعض كالجهر والهمس، والشدّة والرّخاوة ....و هذه المؤثرات الصوتيّة النوعية لا تقف عند حدّ التّشكيل الإيقاعي للنص فحسب، لكنّها تسهم في تشكيل المعنى الدّلالي الذي يطرحه النّص الشّعري »(2). فالصوامت تُحدث إيقاعًا مصدرُه ما ائتلف، واختلف من صفاتها العامّة مثل الجهر، والهمس، والشدّة، والرخاوة، والذّلاقة، والإصمات، أو صفاتها الخاصة كالصفير، والإطباق، و لطبيعة مخرجها كالأصوات الحلقية.

وأولٌ ما يُلاحظ في شعر أبي الرَّبيع تكرُّر حروف الذّلاقة بكثرة في مُجمَل الدّيوان، سواءٌ منها ما يخصُّ ذلق اللسان(ل، ن، ر)، أو ما يخصُّ ذلق الشفة(ب، ف، م)، ويرجع ذلك لخفّتها في النّطق وسهولتها على اللسان، فلا يشعر النّاطق بكُلفة في إصدارها، ومن نماذج تكرارها قول أبي الرّبيع:

حنانيك لا تبخل عليها برأفة فمثلُك من يُدعَى لعفو ومن لبَّى (3) أقلُها فقد ألزمت نفسك عادةً من الحِلْم لا تُبقِي على مُذنب ذنبا أحلْها على الفضل الذي أنت أهلُه فقد أقبلت بالفتح تسألك العُتبَى

فهذه أبياتٌ تكثر فيها حروف الذّلاقة، فتقارب عشرين حرفًا في كلّ بيت للسّهولة التي تطبعها، يقول كمال بشر: « ومن هذه الشواهد كذلك أنّ اللام، والميم، والنّون، والرّاء انفردت (مع الفاء، والباء)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص141.

<sup>(2)</sup> مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، ص47.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص33-34.

بتشكيلِ نمطٍ خاص من الأصوات عُرِف بأصوات "الذّلاقة" أي أصوات (في مفهومها البلاغي والأدائي) تتماز بسهولة النّطق وخفّته، كما تتماز بكثرة التّوظيف في اللّغة »(1).

والشّاعر في القطعة السّابقة يستعطف الخليفة في العفو عنه، ويطلب الرّضي بعد صرم، وجفوة فاستعمل في اعتذاره هذه الحروف التي تتميّز بالوضوح، وتناسب التّعبير عن الانفعال لقربها من الصوائت خاصة أصوات (ل، م، ر، ن) التي تُسمَّى أشباه الصوائت لما فيها من الوضوح، يقول عصام نور الدين: « ومن المعروف أيضًا أنَّ أصوات الميم، والنّون، والرّاء واللام أكثر جهورية من بقية الصوامت... فهي تشبه الصوائت في الوضوح السّمعي »(2). وممّا زاد في كثرة هذه الحروف كونها مجهورة كلّها عدا الفاء، ولذا فالشّاعر يُكثّف هذه الحروف حين تكثر الحروف المهموسة في البيت، وهي التي تُجهد النّفس(3)، وتُثقل النّطق، يقول أبو الرّبيع:

وكيف بكتماني عن الناس حبَّكم وعندي لكم من لوعة الحبّ ما عندي (4) فقد قابل ثقل الكاف المُتكرّرة بتكراره النّون سبع مرات، واللام ثلاث مرات، والعجيب أن النّون والكاف تقابلا في أبيات كثيرة مُمثّلين الجهر والهمس، وما يتّصل بهما من معاني الإظهار، والكتمان، يقول أبو الرّبيع:

وكالنّد لكنّ كافورَه بدا فيه واكتتم العنبر (5) فهنا تعاقب جميل للنون والكاف، وذكر للظهور والخفاء، ويقول كذلك:

فيا مُستفهما عن كُنه حالي كفانيي ما أشرت به كفاني (6) وإن شئت تُسليني فزرني فقد فهم الشّكاية من رآني وإن كنتُ الخبير بها، ولكن لسانُ الحال أفصحُ من لساني

فهو يُخفي أحزانه المكتومة، والحال تُظهرها، ويقول في موضع آخر:

كفاني كتمًا للذي بي أن أُرى أُجنَّبُه حتى كانيَّ هاجرُهْ (<sup>7)</sup> فالله في الله في الله

وكأنّ اجتماعَ النّون، والكاف يحملان عند الشّاعر دلالةً على الكتم والإظهار، والكنّ والإفشاء، وما يتصل بهما من مشاعر الحزن، واللهفة، والتّرقب، وهذا الكلام لا يعنى أنّ الحروف المهموسة لا تُثير

<sup>(1) -</sup> كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص359.

<sup>(2)-</sup> عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية (الفونيتيكا)، ص241.

<sup>(3)</sup> إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص39.

<sup>(4) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص95.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص70.

<sup>(6)-</sup> المصدر نفسه، ص143.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- المصدر نفسه، ص84.

جرسًا ولا تُوحي بدلالة، فالسين والصاد مثلا صوتان مهموسان، وتكرارُهما في البيت يُشيع فيه جرسًا مُنبعثا من صفة الصقير فيهما، يقول أبو الرَّبيع:

إنّ ممّا يُقوّي دلالة الأصوات أن يستعملها الشّاعر في مواضعها، وفيما يناسبها فإنّ أصوات الحلق والأصوات المُتميزة بالإطباق، والاستعلاء، والشدّة، والتّفخيم هي أصوات تتاسب المعاني القويّة الحماسية كالفخر، أو التّهديد، و وصف المعارك، بينما تُوافق الأصوات المُتميزة بالذّلاقة، والتّرقيق والاستفال، والانفتاح المعاني الرقيقة العذبة، يقول أبو الرّبيع:

فقد حوّلت هذه الأصوات (ط، ق، ص) الحسناء إلى (مُقرطق)، وسبيها لقلبه إلى (صر ع)، وهي حروف ناسبت المعنى الذي أراده الشّاعر، وهو أن يُظهرها - وهي المرأة الرقيقة - بمظهر المُجندِل للأبطال، الصارع للكماة. يقول أبو الرّبيع في موضع آخر:

فتعاقب صوتا (ق، غ) في العجز، وهما صوتان مُختلفان في المخرج يتميّزان بالإطباق، والاستعلاء، والتّفخيم، فناسبت صفاتُهما معانيَ الغرق، والاحتراق، يقول إبراهيم أنيس: « وكما قُسم المعنى إلى عنيف، ورقيق يُمكن أن تُقسَّم الحروف إلى قسمين: أحدُهما ينسجم معه المعنى العنيف، والآخر يُناسب المعنى الرقيق الهادئ. ومرجع هذا التقسيم في الحروف صفاتها، ووقعها في الآذان، وربما كانت الأحرف الآتية أنسب الحروف للمعاني العنيفة: الخاء، القاف، الجيم، الضيّاد، الطّاء، الظّاء، الطّاء، الطّاء، الطّاء، الطّاء، الطّاء، الطّاء،

فأمّا حرفُ الرّوي في قصائد أبي الرَّبيع، فقد نالت أصواتُ الذّلاقة النّسبةَ الكُبرى منه، والجدولُ التالي يُوضيّح ذلك:

| النسبة | عدد مرات التكرار | حرف الروي | النسبة | عدد مرات التكرار | حرف الروي |
|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|
| %2.53  | 06               | الحاء     | %17.72 | 42               | الرّاء    |
| %2.53  | 06               | الهاء     | %15.18 | 36               | الباء     |

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص95.

<sup>(2)</sup> مُقرطق : أي مُتدثّر بالقُرطق، وهو نوع من اللباس.

<sup>(3)</sup> لبو الربيع، الديوان، ص77.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>ـ المصدر نفسه، ص50.

<sup>(5)-</sup> إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص51.

الفصل الثانى: إيقاع الموازنات الصوتية.

| %2.10 | 05 | الهمزة | %10.97 | 26 | الميم  |
|-------|----|--------|--------|----|--------|
| %2.10 | 05 | التاء  | %10.12 | 24 | الدّال |
| %1.26 | 03 | الياء  | %8.43  | 20 | اللام  |
| %1.26 | 03 | السين  | %7.17  | 17 | العين  |
| %1.26 | 03 | الشين  | %6.32  | 15 | النّون |
| %0.84 | 02 | الجيم  | %3.79  | 09 | القاف  |
| %0.42 | 01 | الضاد  | %2.95  | 07 | الفاء  |
| /     | /  | /      | %2.95  | 07 | الكاف  |

فأمّا كثرة تكرار الدّال فيرجع إلى عذوبته، وقوّته في السّمع، وقد أكّدت ذلك الدّراسات الصوّتية الحديثة (1). أمّا حرف العين، وهو من الأصوات الاحتكاكية، فتكرّر لالتقائه مع بعض حروف الذّلاقة (م، ل، ن، ر) في توسّطه بين الشدّة، والرّخاوة، ولقلّة احتكاكه، يقول عصام نور الدين: « وقلّة احتكاكه سوّغ للعلماء ضمّه إلى "أشباه الصوائت" »(2). وللعين دلالة إيحائية بالحزن، والشّجن، وقد وردت رويّا في كثير من دُرَر المراثي في الشّعر العربي (3)، ومن بديع قصائد أبي الرّبيع في هذا الرّوي قصيدة يَظهر فيها الأنين، والتوجّع في أعماق الشّاعر من خلال صوت العين في الفاظ (العذاب، والتّشييع، والتّعلق، والوداع، والإيداع)، مُصورًا الرغبة في مُتعة الرّتوع، وأمل الطّلوع، والتّخوّف من حسرة التّشييع، ومرارة الوداع، يقول:

يا لائمًا في الحبّ لا يقلعُ أقصر فإنّ اللوم لا ينفعُ (4) فبي غزالٌ بفؤادي له مرعى وفي النّفس له مكرع كالبدر كالظّبي بقلبي، وإن عنبه يطلع، أو يرتع كالبدر كالظّبي بقلبي، وإن الم يألُ في السير إذا ودّعوا ياويح من شيّع أحبابه لما شيّعوا الرّكب ولكنّهم قلبيّ-والله-الدي شيّعوا لهفي عليهم يوم ودّعتهم وأودعوا القلب الذي أودعوا

ثمّ أراد لهذا الحزن أن يظهر على ملامحه، ويُخالط جوارحه، فكرّر صوت العين في ألفاظ(عرق، شعبة، علق، السمّع، والمدمع، وعدم إقلاع العاذل)، فيقول:

<sup>(1) -</sup> انظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص359.

<sup>(2)</sup> عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية (الفونيتيكا)، ص243.

<sup>(3)</sup> من ذلك عينية متمم بن نويرة، وعينية أبي صخر الهذلي، وعينية ابن زريق البغدادي.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص74.

لم يبق إلا – وله رنّة من جسمه – عضو ولا موضع (1) ولا به عرق ولا شعبة إلا لها من علق مدمع ويسكب الأدمع سقيا لها بئس الحيا – ياويحها – الأدمع

والخلاصة أنّ التّكرار الصتوتي أضفى على قصائد أبي الرّبيع قيما إيقاعيّة مُختلفة منها ما أثرى التّشكيل الموسيقى بالجرس، والعذوبة، ومنها ما عمّق الدّلالة، وأبان عن الانفعالات النّفسيّة التي تجيش في قلب الشّاعر.

2.1- التكرار اللفظي: تعددت صور التكرار اللفظي من كلمات، ومُرادفات، وصيغ مُختلفة، ومشتقّات، وأساليب، وتراكيب، ويتقاطع في ذلك مع أنواع لغويّة أخرى كتشابه الأطراف، وردّ الأعجاز على الصدور في البديع، ومن هذا التّكرار اللّفظي قول أبي الرّبيع:

قبص من النور لم يُجحِف بمنبعه كما اقتبست من المصباح مصباحاً (2) فتكررت كلمة (مصباح)، وأضفت بتكررها حسن وقع من خلال أصواتها الصقيرية. ومن هذا التكرار قوله في موضع آخر:

أليس الذي جاهدت في نصر دينه مُعينًا بما جاهدت فيه وكافيًا (3) فكرر الفعل (جاهدت ) الذي أضفى دلالة التأكيد على نصرة الخليفة للدين، وجهاده في سبيله. ومن هذا التكرار ما يتماهى مع رد الأعجاز على الصدور، ومن ذلك قوله:

خطوب إذا قاومت ، أو كدت بعضها رمتني بما لا أستطيع خطوب (4) وقد يكرّر الشّاعر اللّفظة مرارًا تجسيدًا لمشاعره في الأسماع، يقول:

عجبًا إِن ذبت عليك ومن عجبي أن ذبت هو العجبُ (5)

وإذا كان التّكرار هنا شاملا للمعنى، واللّفظ، فإنّ منه ما جاء خاصًا بالمعنى دون اللّفظ، يقول أبو الرّبيع:

ولما <u>تناءت دارُها وتباعدت</u> وعاقت على بُعد المزار خطابَها<sup>(6)</sup> فأتى بالفعل(تناءت)، وعطف عليه مرادفه(تباعدت) لإعطاء دلالة أوضح لهذا البُعد في نفوس السّامعين.

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص74.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص30.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص31.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، صَ40.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- المصدر نفسه، ص90.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص49.

وقد يأتى التّكرار خاصًا بالصّيغ، ومنه قول أبي الرّبيع:

راسي الدّعائم في المكارم، والعُلا(1) فهو المُبارك وابن كلَ مُبارك

فإنّ تكر ار اسم المفعول في الشُّطر الأوّل، وتكر ار صيغة منتهَى الجموع التي تُلائمه في الوزن أحدثُ توازنًا للبيت زاد في وضوحه اشتمال هذه الصيغ على حروف مُتشابهة. ويقورَى الإحساس بتناسق البيت وضوحًا بزيادة مرّات التّكرار كما في قوله:

> منه بما يُودي بقلب الوامق<sup>(2)</sup> حانى الضلوع على فؤاد خافق أجرى مدامعه الهوى لمُواصل من صحبه مهما أحب مُفارق كم صاحب خلُصت سرائرُه له لي ينقلب منه بود صادق

ومُطيل صبر والجوانحُ تلتظي مُتصعِّد الأنفاس عن زفراته

وقد يُكرِّر الشَّاعر مُشتقَّات مُختلفة لصيغة واحدة، فيكون في ذلك جرسٌ موسيقيٌّ ينبع من تشابه الحروف فيها، وجمالٌ معنويٌّ إذا أحسن الشَّاعر سبكَها، وأجاد نظمها، وجعلَها مؤكِّدةً للمعنى، مُعمِّقة للدّلالة، وذلك كقول أبي الرّبيع:

> فلا زلت محميًّا و لا زلت حاميًا<sup>(3)</sup> ويحميك من تحمي بسيفك دينه

فهذا المُشتقّات لها مصدرٌ و احد (الحماية) لكنّها منحت البيت جمالا لفظيا، ومعنويا لحُسن مواقعها في البيت. ومن هذا النُّوع تكرار ما يُزيَّن به الكلامَ من المُحسِّنات، وما يُعمَّق به الخيالَ من الصُّور، يقول أبو الربيع:

إِن كنتَ تتلو السَّابقين، فإنَّما أنت المُقدَّم، والخلائقُ تُبَّعُ (4)

فكرّر مُحسّنين بديعين أولُهما الطباق في الصدر (تتلو، السّابقين)، وثانيهما المُقابلة في العجز، وهو ما منح البيت قيمة ايقاعية دلاليّة مثّلها اجتماع المتضادات فيه، يقول محمود عسر ان: « وللطّباق والمُقابلة أثرٌ لا شكَّ فاعلَ في توجيه دلالة البيت، وتلوين إيقاعه وقد تتّحد خصائصها بدرجة وقوع العناصر الإيقاعيّة بين مُكوّناتها »(5). ففي تكرارهما في البيت السّابق تعميقٌ للدّلالة يتمثّل في نسبة التّقدم للخليفة، وبزِّه لمن سبقه من الخلفاء زمانا، علاوة على ما في كلِّ منهما من الدّلالة على هذا المعنى بمفرده.

وقد يُعبِّر الطّباق على هذه الدّلالة من خلال اجتماع نوعيه في الكلام، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص39.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص118.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص31.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص21.

<sup>(5)</sup> محمود عسران، موسيقي الشعر، مكتبة بستان المعرفة، د.ط، 2006، ص245.

أين المفرُّ ولا فرار لهارب والأرض تنشرُ في يديك وتُجمع (1)

فجمع بين طباق السلّب والإيجاب للدّلالة على صولة الخليفة، وطول ذراعه، واستحالة الفرار منه، بله غلبته، وقهره. ويتأتى الإيقاع كذلك من تكرار الأساليب حيث يشعر السّامع بتآلفها، وتناسقها كتكرار الأمر في قول أبي الرّبيع:

أتاك بالصبُّبح غريد على علم يقول قُم فاصطبح يكفيك لا تنم (2)

فأوشك عجز البيت أن يكون إنشاءً كلّه فأضاف له هذا التّكرار تقابلا في الإخبار، والإنشاء بين الشّطرين، إضافةً للجرس اللّفظي النّاشئ عن تقسيم العجز إلى جُمل مُتتالية (يقول، اصطبح، يكفيك، لا تتم). فإذا تكرّر الأسلوب في أبيات متتالية كان ذلك أوقع في السمع، وألذّ في الوقع، يقول أبو الرّبيع:

يا أيها الطيف خبر ما للحبيب الدينا (3) وأنت الحيس شيء أحب منه الينا واقت واقت السلام عليه منا ومنه علينا وقل له غاب قلبي وأنت تعلم أينا فاردُد علي فؤادي يا أمطل الناس دينا

فهذه مقطوعة وافية الحُسن بما تكرّر فيها من الأمر (خبّر، اقر، قلْ، اردُد)، والنداء (يا أيها، يا أمطل)، إضافة إلى جمعها لمُؤثّر الله إيقاعية أخرى، ومن ذلك التقارب الصوّوي الناتج عن الجناس (أينا، دينا)، وعن المُقابلة في البيت الثّالث، ومنها كذلك الإيجاز، فالشّاعر في عجز هذا البيت استغنى عن عبارة (و أقر السلام) لأنّه ذكره في صدر البيت، وفي ذلك دلالة بديعة، فكأنّه يستعجل أن يأتيه الطّيف بسلام أحبّته، فأوجز حثّا للطّيف على سرعة الذّهاب. ومن تكرار الأسلوب قول أبي الرّبيع:

وجاد على مغناه رعد مُزمزمُ (4) إذ الدهر مُغضٍ، والعواذل نوَّمُ متى ذكرتها النّفس فالعين تسجم بمثل الألى بانوا كما كنت أعلمُ

فروى شراه ديمة مُستهِلّة رعى الله عهدا للصبّا في ظلاله ورعيا لأيلم تولّت حميدة ولا زال معمور المعاهد آهلا

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص21.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص72.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  المصدر نفسه، ص $^{(3)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، صـــ 104.

فقد تكرر فيها الدّعاء (روّى، جاد، رعى، رعيا، لا زال)، فأبان عن حنين الشّاعر لهذا المكان، وشوقه إلى أهله، ولهفته على أيّامه، ولياليه.

ومن التّكرار إغناء البيت بصور البيان كالتّشبيه، والاستعارة، ومنه قول أبي الرّبيع: كالهلال كالقضيب كالطّلا إن تبددًى أو تثنّدى أو رناً (١) لاح بدرًا في دُجى لـمّته وانثنى فـوق كثيب غُصئنا

فهذان بيتان حسن وقعهما من خلال هذه التشبيهات المُتلاحقة فيهما حيث يُشبّه محبوبته بالهلال في طلوعه، والقضيب في تثنّيه، وولد الظبية في نظراته، وقد زاد في حُسنها إيرادها في اللفّ، والنشر ممّا أنشأ ترابطًا معنويّا بين الشّطرين، وفي البيت الثّاني فائدة دلاليّة أخرى، فإن كانت محبوبته كالهلال في ندرة ظهوره، وترقُّب حضوره، فوجهُها البدر في تمامه، وشعر ها الليل إذا دجا ظلامه، وللسّامع أن يتخيّل من المعاني ما شاء من عفّة، وحياء، وتمنع، وجمال.

وإن كانت الأداة قد أضعفت التّفاعل بين المُشبّه والمُشبّه به، فحذفُها يزيد من التّقارب بينهما في ذهن السّامع، يقول أبو الرّبيع:

هيَ الظبيُ جيدًا، هي السيف لحظًا هي البدر حُسنا، هي الغُصن لينا (2) أدين حياتي بحبِّي لها وما عذرُ مثليَ ألا يدينا

فكفى البيت حُسنا هذه التشبيهات المُتكرّرة التي حمَّاته من الجرس اللَّفظي الشيءَ الكثير باستواء مقاطعها، وتوازيها، وعذوبة ألفاظها إضافة لما حمَلَته من دلالات مختلفة.

وفي موضع آخر يُكرِّر الشاعر التشبيه بطريقة مختلفة، فمحبوبته صبحٌ آخر يطلع في الدُّجي، وبدرٌ يمشي على الأرض، ولها قوام أرادت الأغصانُ محاكاته، فأعجزها اعتدالا، يقول أبو الرّبيع:

أريت بياض الصبُّح في فاحم الدُّجى وأطلعت بدر التَّم في القُضلُب المُلد (3) وقدًا يحاكى الرَّند لينا ونفحة إذا هبَّت الرِّيح الرَّخاء على الرِّند أراد قوامُ الغصن يحكي انتناءهُ وأين قوامُك إذ تخطو بمُخضرَّة البرُد كان قضيب الآس لونا ونعمة قوامُك إذ تخطو بمُخضرَّة البرُد

أمّا الاستعارة فهي أكثر تأثيرًا في الدّلالة فلها فاعلية إيقاعيّة أعمق من التّشبيه، تقول ابتسام أحمد حمدان: « التّشبيه يستدعي سياقين مُنفصلين تترجّح الدّلالة بين أن تكون، أو لا تكون، أمّا في

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص77.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص54.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص98.

الاستعارة، فهناك سياق واحد يقوم على تطابق وهمي بين دلالتين مُختلفتين أصلا، وذلك بإثبات العلاقة بينهما ممّا يُوهم بوحدة المعنى »(1).

وتقوى هذه الفاعلية بتكرّر الاستعارة في بيت، أو تواليها في مجموعة من الأبيات، يقول أبو الرّبيع: وأُهدي إلى الظّبي الغرير تحيّة تقوم مقامي إن مُنعت من الورد

فشبّه محبوبته بالظّبي على سبيل الاستعارة التّصريحية، ثُمّ كرّر الاستعارة في العجز بأنْ شبّه بُعده عنها، وعدم ملاقاته لها بالمنع من الورد.

ويقول أبو الرّبيع في بيت آخر:

إنّ سربًا بالصَّفَا حلّ لهم ما أراقوا من دمي عند الصَّفَا (2)

فجمع الشّاعر في البيت بين تكرار كلمة (الصّقا)، وهو تكرار يُوحي بالتعلُّق بالمكان، واستحباب إعادة ذكرِه، وبين تكرار الاستعارة التّصريحيّة في الصّدر، والعجز، حيث شبّه النسوة بالسّرب، وشبّه ما تأجّج في قلبه من العواطف بإراقة الدّماء.

ويقول أبو الربيع في أبيات جميلة التصوير:

لله يوم أينعت ثمراته سفرت لنا عن وجهها لذّاته (3) وتهلّلت فرَحًا أسرت وجهه وتباشرت بلقائنا وجناته يوم من الأيّام إلا أنّه رقّت حواشيه وغاب وشاته

فقد جعلت الاستعارة من أحد أيام الشّاعر الشجرة المُثمرة، والوجه الطّلق المُتهلِّلَ، الرّقيقَ الحاشية، فقوّت الدّلالة على صفاء العيش، وراحة البال، ثمّ إنّ تكرارها ورد في جُملٍ فعلية مُتناسقة (أينعت ثمراته، سفرت لذّاته، تباشرت وجناته) وهو ما أعطى البيت بُعدًا نغميًا بديعًا.

وخُلاصة القول أنّ التّكرار من أهم أُسس الإيقاع حيث تتجلّى من خلاله في الجانب المُوسيقي، والدّلالي، خاصة وأنّه يتداخل مع عناصر إيقاعيّة تعتمد عليه، ممّ يجعله عُنصرًا إيقاعيّا يتطلّب التعمّق، والإحاطة في الدّراسة.

2- التّجنيس: اتّسم التّجنيس في شعر أبي الرّبيع بالتّنوع، والكثافة وحُسن الاستعمال، فلا يمرُ القارئ ببيتٍ من الأبيات التي تجانست الألفاظ فيها إلا راقه جرسُه، وجذبته موسيقاه، وأسره ببديع دلالته

<sup>(1)-</sup> ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العبّاسي، مُرَ: أحمد عبد الله فر هود، دار القلم العربي، حلب، ط1، 1997، ص252.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص52.

ولطف معناه، ومن أنواع الجناس التي اطردت في شعره الجناس المُضارع الذي يطرأ فيه الاختلافُ بين المتجانسين في نوع الحروف شرط أن تكون متقاربةً في المخرج، يقول أبو الربيع:

ومن خدُها يُربي على الشمس بهجة ومن قدُها يُزري على الغُصنُ النّضر (1) فهذا من الجناس المُضارع نظرًا للتّقارب بين المخرج الحلقي للخاء، والمخرج اللّهوي للقاف في كلمتي (خدّها، قدّها). وورد للشّاعر من المخرج الحلقي بيت آخر من هذا النّوع من الجناس نفسه، وهو قوله:

ثنينا عنان الشّوق نحو دياركم وليس لنا حاد وهاد سوى الذّكر (2) فالحاء، والهاء صوتان حلقيان، ولذلك عُدَّ الجناس بينهما مُضارعا، ومثل ذلك في قوله: شفى إبلالُكم حرَّ الغليل وأبرأ سُقم مُشتاق عليل (3)

فهذا بيت جميل بما فيه من الجمع، والتّقسيم، وبما كساه الجناس من التّشابه اللّفظي مع ما بين المُتجانسين من اختلاف في المعنى.

وورد هذا النُّوع كذلك في قوله:

فو احسرتا حتى جفوني من العدا تُضيع نفيسًا من دمي وتُذيعُ (5) فالجناس مُضارع لقرب المخرج الأسناني اللثوي للضاد من مخرج الدّال بين الأسنان. ومن الجناس المُضارع كذلك قوله:

يا صاحبي كن عاذلي أو عاذري بي من نوى الأحباب ما لا يُوصنَفُ (6) وذلك لقرب مخرج الله ويُطلَق على الجناس هنا تسمية الجناس المُزدوج، وذلك لتجاور الكلمتين المُتجانستين.

وقد أشاع الجناس في البيت نغمة إيقاعية مُنبعِثة من التّشابه الصّوتي بين اللّفظتين خاصة أنّ الفروق بينها لا تكون واضحة لتقارب المخرج. وقد تختلف اللّفظتان المُتجانستان في نوع الحروف، ولكن بحروف مُتباعدة المخرج، ومن هذا قول أبى الرّبيع:

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص73.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>ـ المصدر نفسه، ص97.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص97.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص73.

 $<sup>^{(5)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص75.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص92.

عزمات جَدَّك للهدى ما أبركا وغروب حَدَّك في العدى ما أفتكا(1)

فتناغمت كلمة (جدّك)، وكلمة (حدّك)، وأحدثتا إيقاعا لافتًا في البيت رغم تباعد مخرجيهما، وزاد في بروز الإيقاع النّناسب اللّفظي بين (الهدى، العدى)، وبين (ما أبركا، ما أفتكا).

ومثل هذا قوله كذلك:

بعيدُ مدى العمر الطويل قريبُ وإن طال عمرٌ فالحياة تريبُ<sup>(2)</sup>

فالجناس هنا زاد من فاعليّة التّشكيل الإيقاعي في البيت مع ما بين مخرج القاف (اللهوي)، وبين مخرج التّاء (اللثوي الأسناني)، والجناس من هذا النّوع يُسمّى باللاحق.

أمّا من حيث الاختلاف في عدد الحروف، فالجناس إما مُطرّف، أو مُكتنف، أو مُذيّل حسب موضع الحرف الزائد أولا، أو وسطا، أو آخرا، ومن المُطرف قول أبي الرّبيع في بيت مع بين التّكرار والجّناس:

مُلْكٌ حُلاحلُ لا خَلاكَ ومشربٌ حلو حلالُ وخضرة محلالُ (3)

ففي البيت تكرارٌ صوتيّ للحاء، واللام، والخاء وقد كثّف الشّاعر صوت اللام لتلائم عُسر النّطق في الحاء، والخاء، ويعضد هذا التّكرار الصّوتي ما وقع من التّجنيس المُطرّف بين(حلال، محلال)، والتّجنيس المُكتنف مواضعُ أخرى كقول أبي الرّبيع:

وبنتني المُنى بيمن يمين منظرًا رائعًا، ويسر يسار (4)

فالمعنى أنّ هذا البناء تمّ، وصار صرحًا يسرّ العيون بيمنِ يمين الخليفة، ويُسر يساره، فكان للجناس أثرٌ إيقاعي في إضفاء هذه المُوسيقى على البيت، وهذا الجرس المُتأتّي من تجانس الكلمات فيه.

وممّا ورد من الجناس المُذيّل قوله:

فمن استغاثك لم يكن لك عنده غير القنابل، والقنا سفراءُ (5)

والبيت على ما فيه من تكرار لحروف صعبة النّطق إلا أنّها حقّقت له هذا التّجانس في الأصوات، إضافة لما عضد ذلك من الجناس المُذيّل في قوله (القنابل، القنا)، ومن هذا النّوع قوله كذلك:

وكلُّ يُبكِّي طرفَه قدرَ وجده فدامٍ على إثر المَطيّ ودامعُ (6)

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص28.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص40.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص26.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص142.

 $<sup>^{(5)}</sup>$ ـ المصدر نفسه، ص $^{(5)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص92.

أما الاختلاف في هيئة الحروف، والذي يكون الجناس فيه مُحرّفا، أو مُصحّفا، فلم يرد منه إلا النّوع الأول يقول أبو الرّبيع:

أ ليّنةً عطفًا وقاسيةٌ قَلبًا وناطقةٌ قرطًا، وصامتةٌ قُلبًا (1)

وسر جمال البيت اعتدال مقاطعه، وما يصدره الجناس من تماثل صوتي بين طرفيه خاصة أنّ المُتجانسين توافقًا في الموقع مع العروض، والضرب، فأضاف ذلك إلى التّماثل العروضي الذي يقتضيه التّصريع تماثلا لغويّا يُؤدّيه الجناس. ومن بديع هذا النّوع بيت ورد فيه الجناس بالغ الحُسن يزيد في عذوبته ما أبدعه الشّاعر من اللّف والنّشر، يقول أبو الرّبيع:

ويلتقي الحزنُ، والدّاجي فيُذْكِرني حُسنين من مُقلتيه الكُحْلُ، والكَحَلُ(2)

وللسّامع أن يحسّ بجمال الجرس المُوسيقي بين طرفي الجناس (الكُحل، الكَحل)، وله أن يتذوّق بديع الدَّلالة في البيت، فالإحساس بالظُّلمة صفة عارضة في النَّفس تقتصر على حال الحزن، لكنها ثابتة، دائمة في الليل، وكذلك محبوبة الشّاعر أغناها الكَحَل عن الكُحل، فالأوّل من لوازمها، والثّاني عارض فيها. أمّا الاختلاف في ترتيب الحروف، فلم يرد منه إلاّ قلب الجُزء، وذلك في قول أبي الرّبيع:

يا قرَّب الله ذاك الروض إنَّ به تالله ما شاءَ وُر ّادُ، و رُوَّادُ $^{(8)}$ . اختلافُ التَّن الدِ فان الأه ّلا التَّغير الحرفان الأه ّلا

ويُلاحَظ اختلاف الترتيب جزئيا بين (وررّاد، رورّاد)، حيث طال التغيير الحرفين الأوّلين منهما، فكان هذا التّشابه في الحروف، وفي ترتيب بعضها مثارًا لجمال الوقع، وعذوبته.

ومن هذه الأنواع الستابقة ما جاء لصيقا بالعروض، أو القافية، رابطًا بين بيتين، أو أكثر، فمن الجناس المُتعلّق بالعروض قولُ أبي الرّبيع:

معسولُ لقاحهمُ عسلٌ وشهيُّ رضابهمُ ضربُ<sup>(4)</sup> وقوام قُدودهمُ أسلُ ولحاظ جفونهمُ قُضب

فقد أنشأ الجناسُ المُضارع رابطةً صوتيّة بين عروض البيت الأوّل، وعروض البيت الثّاني بتشابه حروف، وتقاربِ أخرى، إضافة للحُسن الذي أضفاه عليه توازي مقاطعه. ومن الجناس الذي ارتبط بالقافية قوله في موضع آخر:

أكحل الطّرف صفوه وبما نوّع القتل صفوه أخيفًا (5)

<sup>(1)</sup>\_ أبو الربيع، الديوان، ص87.

<sup>(2)-</sup> المصدر تفسه، ص67.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص66.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(4)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- المصدر نفسه، ص52.

حبَبِيَ الثُّغر معسولَ اللَّمَي مائسَ القدِّ رطيبًا أهيفا

فقد أنشأ الجناس تناغمًا موسيقيا بين البيتين زاد من وضوح إيقاع القافية المُجرَّدة التي تقلُّ الحروف اللازمة فيها، وكذلك الحال في قوله:

> تُحاكي الغزالة في مشيها (1) فتبدي العجائب من وشيها

ألا خبّروني ما اسمُ التي وتَــجهَد في شُغلها دائبا

وقوله:

بالماء سيلا خفيفًا دمعُه يكفُ (2) لاح الرقيب فلا تجري و لا تقف

أنظر إليها وقد سالت جوانبُها كأنُّها مُقلتى يومَ الوداع وقد

وربط الجناس المُحرّف كذلك بين القوافي، كما في قول أبي الرّبيع:

ريحُ الصَّبا فأثار الزّهر والورقاً(3) كأنّها أنجمٌ قد فُرِّقت فرقا ليسألوه فألقى بينهم ورقا

أنظر إلى دوحة التَّفاح مال بها والنبتُ من حولها تبدو أزاهره كأنّها ملك طاف العفاة به

فكوّن الجناس المُحرّف صلةً صوتيّةً بين البيت الأوّل، والثّالث إذ لا يختلفان إلا في صائت قصير (حركة الرّاء)، ومن أمثلة الجناس المُحرّف الذي يُعمِّق إيقاعية القافية قوله:

> بعَيشك قولى كيف حالُك من بَعدي (4) فإنّي-وحقّ الحبّ-باق على العهد على أيِّ حال من تدان ومن بُعد

ألوفُ وقداك الله كدلٌ مساءة حفظت ذمامي، أم نسيت مودّتي ودادك مرعيٌّ كما شاءه الهوى

و كذلك قوله:

ويُحلُّ بالبيت العتيق ويُحرمُ (5) مَن بالشآم ومَن بمكَّةَ يُحرِّمُ

طوبي لمن أضحى يطوف بها غدًا ومن العجائب أن يفوز بحجَّة

وممّا جاء من الجناس في القوافي جناس القلب، يقول أبو الرَّبيع:

صافي الأديم مُؤدَّب ومُهذَّب (6) والجوُّ بين مُفضيَّض ومُذهَّب

من كف ذي لعس شهي ً ريقه أوَ ما ترى زهر َ الرّياض مُؤنّقا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص125.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص134.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص134.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص94.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- المصدر نفسه، ص144.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص102.

وجاء القلب جزئيًّا مما أبقى نسبة النّشابه بين الحروف أقوى، والجرسَ الإيقاعي أبينَ وأظهر.

وقد يشمل الجناس أكثر من بيتين، ويأتي على أكثر من صورة واحدة، ومن هذا قول أبي الرّبيع في باب الألغاز:

وعيونه كُثُرٌ وواحدة له في رأسه ويطير دون جَنَاح (1) إن مُسَ أنَّ لخير ضرِّ ناله وكذاك فعلُ شبيهه ياصاح فإذا أمرت بلفظه أحدًا مضى طوعًا لأمرك طالبًا لنَجَاحِ وإذا قلَبت وغيرت حركاتُه دخل الذي تدعو بغير جُناح

فهذا ربطٌ صوتيٌّ بين ثلاثة أبيات أخصب موسيقى البيت، وأبرز جرسه، وزاد به قوّة إيقاع القافية المُشتمِلة على المدّ في الوصل، والتّأسيس، وقد استعان الشّاعرُ في ذلك بجناس قلب الجزء بين(جناح، نَجَاح)، وبين(نَجَاح، جُناح)، وبالجناس المُحرَّف بين(جُناح، جَنَاح)، كما ورد الجناس اللحق مُعتورًا القوافي، وذلك في قوله:

يا خليليَّ اشربا واسقياني وانفيا الهمَّ ببنت الدّنانِ (2) أنز لاها دُرّة كاللَّلي وارفعاها وردة كاللهان

فعضدت موسيقى الجناس الموسيقى المنبعثة من الردف والوصل، ومن حُسن التأليف، وخَفي الكناية (بنت الدّنان)، وبديع الاقتباس، ورائق التّشبيه (وردة كالدّهان).

أمّا الجناس التّام فقد كثر منه الجناس المُماثل كقول أبي الرّبيع:

يا شاربًا ألثمني شاربًا قد خُطَّ بالعنبر والمسك (3)

وقوله:

نأيتُ وقلبي في يديك أسيرُ فكيف بلا قلب إليك أسيرُ (4)

ويلاحظ السّامع تمام الجرس في البيتين للتّماثل التام لبنيتهما اللّفظية التي قوّت الصلة الصوتيّة بين أوّل الصّدر، وآخره في البيت الأوّل، وبين العروض، والضرب في البيت الثّاني، وتركت السّامع في فكر مُتواصل طلبًا لإدراك الدّلالة، وهو جرسٌ يكون أتمَّ وأوقع، ودلالة تصير أعمق وأمتع إذا امتزج الجناس المُماثل بمؤثر إيقاعي كالتّكرار، ومن ذلك قول أبي الرّبيع:

غريبٌ و لا كالحيِّ يُرجَى لقاؤه ولكنْ غريبٌ ما تقول غريبُ (5)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص110.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص68.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص57.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(2)}$ -

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص41.

و قد يرتبط الجناس المُماثل بالقافية، فيكون الإيقاع أظهر التعاضد قيّمهما الإيقاعية، يقول أبو الرّبيع:

إنّ سربًا بالصفاحلّ لهم ما أراقوا من دمي عند الصفا<sup>(1)</sup> أيُّ ظبي منهمُ عاطيتُه محضَ وُدّي واعتقادي لو صفا

واستعمل الشّاعر الجناس المُركّب في شعره مُقتصرًا على نوعٍ واحد من أنواعه هو الجناس المُلَفّق، يقول أبو الرّبيع:

ونظّم الدرَّ والمُرجانَ في فيه في هو (2) يقول ما اسم الذي تهوى فأدريه

قد أو دع الله سر الحُسن صفحته فظل يحسدني فيه ويعذلني ويقول في موضع آخر:

و هل من بقاء لامرئ بعد قلبه (3) لصحقتما أمري لكم بعد قلبه

خليليّ قو لا أين قلبي ومَن به فلو شئتما علمَ الذي هو عنده

وتأتي القيمة الإيقاعيّة للجناس المُلفَّق ممَّا يُشيعه من التّماثل اللّفظي بين المُتجانسين خاصيّة أنّ وقوعَهما في تركيب يُوسِّع مساحة التَّماثل الصوَّوتي، ويُبرِز الجانب الإيقاعي، ومن أنواع الجناس التي اطرّدت في ديوان الشّاعر الجناس المُزدوج، وهو أن يتجاور المتجانسان في البيت، ومن نماذج هذا النّوع ما يأتي في أوّل الصدر كقول أبي الرّبيع:

فحق لمن قد نام أن يتنبَّهَا (4)

<u>فهبُّوا</u> ولبُ<u>ُوا</u> طالما قد رقدتمُ

وقوله:

وتقصدني عمدًا بها فتصيبُ (5)

إلى الدّين ميلٌ إنّه لخسور (6)

وليس لنا حادٍ وهادٍ سوى الذّكر (7)

فحتى متى تبري الرزايا سهامها وقد يقع في حشو الصبَّدر كقول أبي الرَّبيع:

مُديمُ الصبيام والقيام وما به

كما يقع في حشو العجز، ومثاله قوله:

ثنینا عنان الشوق نحو دیارکم

وقد يجيء شاملا للعروض كما في قول أبي الربيع:

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص52.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص116.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص117.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص154.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص40.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص128.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- المصدر نفسه، ص97.

تنشدُ النّازلين أهلا وسهلا أدخلوا آمنينَ أسعدَ دار (1)

أو شاملا للضرب كقوله:

قلتُ له لمّا انثنى مُعرضًا مهلا فما في الفتك من إفك (2)

وقد يتكرّر الجناس المُزدوج فيكون ذلك أكثر تبيينًا للوقع الصّوتي، يقول أبو الرّبيع:

فحتّى متى سُهدٌ وبُعدٌ كأنمّا حرامٌ علينا أن نقر ونهجعا (3)

وهذا الجناس المُزدوج الذي تخلَّل الأبيات في مواقع مختلفة عوّض النَّقص الإيقاعي الناجم عن زُهد الشَّاعر في التَّرصيع، وتقليله من إيراده.

وأخيرًا فإنّ الجناسَ من العناصر الإيقاعيّة المؤثّرة بما يَمنحُه من الجرس العذب والنّغمة المُتماثلة، والتقارب الصّوتى، وبما يُضفيه على المعانى من العُمق من خلال الائتلاف، والاختلاف.

3- التوازي: تنوعت مظاهر التوازي في شعر أبي الربيع فطالت الكلمة المفردة، والتركيب، وأبانت عن دلالات عميقة إضافة لما حلَّت به الأبيات من مظاهر توازن الكلام، واعتدال المقاطع، وما ينجر عن ذلك من إبداع للوقع، وضبط للجرس، وتعميق للقيّم الإيقاعيّة في الشّعر، خاصّة أنّ التوازي قد استحكم بتلاقيه مع عناصر ويقاعيّة أخرى كالبديع، والتّكرار.

ومن صور التوازي ما يكون على مستوى الكلمات حيث أن توازنَها يكسبُه حسنًا في الأسماع، وقَبولا في الأذواق، يقول أبو الربيع:

أَ ليّنةً عطفًا، وقاسية قلبا وناطقة قرطًا، وصامتة قُلبًا (4)

فوازنَ الشّاعرُ بين المُشتقّات (الصّفة المشبّهة، واسم الفاعل)، ووازنَ بين التّمييز الذي اختار له الصيغة الصرّفية (فعل)، وهو ما جعل البيت مُقسّما إلى مقاطع متساوية، متوازية، لها جرسٌ بديع في الإنشاد.

ويظهر هذا التوازن في المقاطع، والتعادل في الأقسام في بيت آخر لأبي الربيع يقول فيه:

هي الظّبي جيدًا، هي السّيفُ لحظًا هي البدرُ حُسنًا، هي الغُصن ليناً (5)

ويلتقي التوازن في هذا مع اللّف، والنّشر الذي تتوازى فيه كلمات اللّف، وكلمات النّشر توازيًا في المعنى يدركه الذّهن، يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص142.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص57.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص62.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(4)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- المصدر نفسه، ص54.

ويلتقي الحزن، والدّاجي فيُذكرني حُسنين من مُقلتيه الكُحْل والكَحَل (1) فالشّاعر يُوازى بين الحزن، والكُحْل، والدّاجي، والكَحَل، وفي ذلك ربطٌ معنويٌّ بين الشّطرين. ومن هذا أيضا قول أبى الرّبيع:

وغايةُ الرّوض من زهر، ومن غصن ما تحت بُرديه من عطر، ومن لين (2) فالمعنى يدلُ على أنّ التّوازي قائمٌ بين الزّهر، والعطر، وبين الغُصن واللّين، ولم تقتصر قيمةُ التّوازي الإيقاعيّة هنا على الدّلالة فحسب، فالبيتُ اكتسب به توازنًا معنويا، وكذلك توازنًا صوتيّا من خلال توافق الكلمات المُتوازية في الوزن فكلُّها ثلاثيّة، والسّامع يلحظ هذا التقاربَ بين (الزّهر، الغصن، والعطر)، ثم أنّ هذه الكلمات لها ما يُماثلها في البيت (الرّوض، والبُرد) مما زاد من الانسجام الإيقاعي له.

ومن التوازي ما يقع في التركيب شطرًا، أو بيتًا، أو مجموعةً من الأبيات، ومن ذلك قول أبي الربيع:

فلو تُركِتُ ركبت الهولَ نحوكم وإنْ وشي بيَ <u>أعداءٌ وحسّادُ (3)</u> إنّي وإنْ فاتني عيدٌ بربعكُمُ حسبي بلقياكِ <u>أعراسٌ وأعياد</u>

فقد توازن الجزء الأخير من العجز في كل بيت، وذلك يُوحد إيقاعَ النّهاية، ويزيد من موسيقى القافية ويجعل الأثر الإيقاعي أبقى في نفس السّامع، وأرسخ في ذهنه باعتباره اكتمل مع نهاية المقدار الوزني، ويُمكن أن يقع في أيّ موضع من البيت فإن اختص بالعجز في النّموذج السابق، فإن وجوده في الصّدر مُمكن كذلك، يقول أبو الرّبيع:

فحتّی متی تبر می الرزایا سهامها و تقصدنی عمدًا بها فتصیب فعتی متی تبر می الرزایا ممضتّهٔ یکاد لإحداها الحدید یذوب

بل ربّما طال العروض، فمنحها قافيةً خاصة، وتجاوزها إلى البيت كلّه، يقول أبو الرّبيع:

بسيوف بين ألحاظهم ظاهروا الهند بها، واليمنا (5) وقدود حشو أبرادهم نازعوا الخطّ بها لُدْن القنا

ويلتقى التُّوازي مع مُحسَّن بديعي آخر هو العكس والتَّبديل من خلال توازن العبارة، وما يُعاكسها يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص67.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص68.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص66.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(4)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص77.

أو تشكًا في ضناها سلاني(1)

إن تشكا في ضناي سلاها

ويقول كذلك:

قد كان أحمدُ عمر المرء أطوله فاليوم أقصر عمر المرء أحمدُهُ (2) ويكون التُّوازي أجملَ إذا اتَّفقت فيه الأقسام وزنًا، وتوافقت فيه النَّهايات تقفيةً، ومن ذلك قول أبي الرّبيع:

> معسولُ لقاحهمُ عسلُ وشهيٌّ رضابهمُ ضربُ<sup>(3)</sup> وقوامُ قدودهمُ أسلُ ولحاظُ جفونهمُ قَضبُ

فقد اتَّفقت فيه الكثير من الكلمات في الوزن والتقفيه(لقاحهم، قدودهم)، (عسل، أسل)، (رضابهم، جفونهم)، (ضرب، قضب)، ومن هذا النَّوع قوله كذلك:

> فمن ذا يُنبِّه إنْ أيقظت حروبُ العدى الأعينَ النَّومَا (4) ومن ذا يُجرِّدُ إِن أوقظت عيونُ المهي الصارمَ المخذما

وأخير ا فالتُّوازي من المُؤثِّر ات الإيقاعيّة الهامّة في إيقاع الشّعر بما يبثُّه فيه من التُّوازن، والاعتدال ممّا يُظهر اليقاع البيت، ويقوِّي جرسه.

4- التّرصيع: لم ينل هذا العنصر الإيقاعي الحُظوة عند أبي الرّبيع إذ لم يبد اهتمامًا ببناء البيت على مقاطع موزونة مقفاة و لا يُوجد عنده ما يُقارب صورة التّرصيع إلا قولُه:

بذّ الأُلَى راموا السبّاق إلى العُلا والمُكرمات فحازها مُتمهّلا (5)

وإن كان هذا البيت لا يقوم على مقاطعَ متساوية، ولا يُحقّق الشّكل التّام للتّرصيع، غيرَ أنّ الــشّاعر استعمل أنواعًا من البديع اقتربت منه، في اعتدال الأقسام، والأوزان.

ومن ذلك التَّطريز، وهو إيرادُ كلمات متساوية في الوزن في مواضع متوازية من البيت، يقول صلاح يوسف عبد القادر: « التّطريز و هو أن ترد في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن، وهي في هذا تشبه الطّرز في الثّوب »(6). ومن هذا النّوع، قول أبي الرّبيع:

> فالقلب في حُرق والجفنُ في أرق وللبلابل إصدارٌ وإيرادُ (7) وللبوانح إبراق وإرعاد

والدّمعُ يُزري بقطر المُزن وابلُه

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص69.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص155.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص91.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ - المصدر نفسه، ص $^{(4)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص38.

<sup>(6)</sup> مصلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري، ص169.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص66.

فلو تُركتُ ركبتُ الهولَ نحوكمُ وإن وشي بيَ <u>أعداءٌ وحُسّاد</u> إنّي وإن فاتني عيدٌ بربعكمُ حسبي بلقياك أعراسٌ وأعياد

فقد تقابل عجز البيت الأول والثّاني بكلمات مُتعادلة مُتساوية، ثم تقابلت الأبيات الأربعة في الكلمتين الأخيرتين منها، وهذا كفيلٌ بإشاعة جرس مُوسيقي يستعذبهُ السّامع.

ومن جهة أخرى فإن البيت الأول باستواء مقاطع صدره يقترب من نوع بديعي آخر مُقارب للتَّرصيع وهو ما يُسمّى بالتَّشطير لولا أن الشّاعر لم يماثل في التَّقفية بين مقطعي العجز، وهناك بيت الخر يقترب من مفهوم التَّرصيع من ناحية تماثل التَّقفية لكنّه لا يُحقّق شرط المقاطع المُتماثلة، المُتعادلة في صدره، يقول أبو الربيع:

# أرواحُ النَّاس بهم، ولهم <u>إن هم نهبوا، أو هم وهبُوا<sup>(1)</sup></u>

ومن المُؤثّرات الإيقاعيّة التي عوّض بها الشّاعر غيابَ التّرصيع ما يُعرَف بالقافية الدّاخلية العروضية، يقول صلاح يوسف عبد القادر: « وهي ليست متجانسة، أو تامّة بالمعنى الصحيح مع القافية الخارجيّة، لكنّها قواف ترد في نهاية الأشطار الأولى للأبيات، وتُحدِث نوعًا من الإيقاع يتصاعد مع تكرارها في مستواه في الأشطار الأولى، ويتطامَن مستواه مع إيقاع القافية الخارجيّة »(2)، ومن هذا النّوع قول أبي الربّيع:

متى خنتكم ساعةً في الهوى ففارقت من راحتيّ اليمينا (3) فزُوروا المشُوق ولو في الكرى فقد طال ما كنتمُ زائرينا ومنوّ السوعة يُنيل السمنى هديتمْ ولو كنتمُ تُخلفونا فوالله لول ترجّي اللّقا وتأميلُ قربكمُ ما بقينا

فقد اتفقت صدور فذه الأبيات في الانتهاء بالمدّ الذي يُمثّله الاسمُ المقصور في الأشطر الثّلاثة الأولى، ويُمثّله قصر ولممدود في الشّطر الأخير ممّا أنشأ صلة صوتيّة بينها مصدر ها النّغم المُتأتّي من تساويها في النّهايات. والخلاصة أنّ أبا الرّبيع لم يلتزم بالتّرصيع بمفهومه البلاغي، وإنّما اعتمد أنواعًا بلاغية قريبة منه حقّقت له الفعاليّة الإيقاعيّة المُتوخاة منه.

<sup>(1)</sup>**ـ** أبو الربيع، الديوان، ص91.

<sup>(2)</sup> صلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري، ص162.

<sup>(3) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص54.

# الفحل الثالث: مظامر الاختلال الإيقاعي

### تمهید:

إنّ المحافظة على الإيقاع، وضمان عدم اختلاله تقتضي شروطًا عديدة، تتعلّق بالجانب العروضي وما يتبعه من مراعاة للأوزان، وضبط للبحور، والتزام بالتّغييرات، أو ترتبط بالقافية، وما تختص به من مظاهر لزوم تُتبّعُ، وعيوب تُجتنبُ، أو ترجع إلى الجانب اللّغوي، وما فيه من علاقات تربط بين أصواته، وكلماته، وتراكيبه.

1- الاختلال الإيقاعي العروضي: من ذلك سلامة المُكوّن العروضي، وهو ما يستدعيه من عدم الخروج من ضرب إلى آخر، فقد حدّد الخليل الشّعر أضربًا بلغت سبعة، وستين نوعا، فإذا سلك الشّاعر ضربًا منها لزمه في قصيدته كلِّها، ذلك الانتقال فيما بينها في قصيدة واحدة يُكسبها هنة في الوزن، وخللا في الإيقاع. وإذا كان الانتقال بين أضرب البحر الواحد معيبًا، فإنّ الخروج من بحر إلى آخر أشدُ فسادًا، وأبعدُ عن الشّعر المُترّن، والإيقاع المُحكم، إنْ لم يكن ذلك بإرادة الشّاعر، ووعيه.

ومن إحكام الإيقاع بُعدُه عن كسور الوزن، فلا يخرج الشّاعر عن القيّم الإيقاعيّة للأجزاء، والوحدات إلا بما أباحته له الزّحافات، والعلل، بل إنّ من كمال الإيقاع تجنّب التّغييرات التي تُؤثّر فيه، أو تُغيّر بنية الجزء كليًّا، أو تؤدّي إلى فقد انسيابية البيت، واستثقال موسيقاه سماعًا. ومن صور هذا الاختلال عدم الالتزام بالعلل الواجب التزامها، وبما جرى من الزّحاف مجرى العلّة لأنّ وجود هذه اللّوازم في أبيات، وخلوّها من أخرى يُفضي إلى إخلال بموسيقى البيت، وفقد للتماثل في أجزائه.

2- الاختلال الإيقاعي القافوي: ترجع مظاهر هذا الاختلال إلى عدم مُراعاة ما يلزم في حروف القافية، وحركاتِها في القصيدة الواحدة، أو بسبب عيب لا يتعلّق بمخالفة مظهر من مظاهر اللّزوم. فأمّا العيوب الخاصة بلوازم القافية، فتتلخّص فيما يلي:

1.2- السناد: وهو اختلاف ما يُراعَى قبل الرّوي من الحروف، والحركات، وهو خمسة أنواع: اثنان باعتبار الحروف، وهما: سنادُ الرّدف، و سنادُ التّأسيس، وثلاثة باعتبار الحركات: سنادُ الإشباع، وسنادُ الحذو، و سنادُ التّوجيه. وهي عيوب اغتفرها النُقّاد للمُولّدين.

أ- سنادُ الرّدف: وهو أن يأتي الشّاعر بمدّ الرّدف في أبيات دون أخرى في القصيدة الواحدة، يقول التُبريزي: « سناد الرّدف، وهو أنّ يجيءَ بيتٌ مردوفًا، وبيتٌ غير مردوف »(1)، ومن شواهده قولُ طرفة:

> إذا كنت في حاجة مُرسلا فارسل حكيمًا، ولا توصه (2) فلا تتاً عنه، ولا تُقْصه و إن ناصحٌ منك يوما دنا

والعيب فيه ناتجٌ عن الوضوح الصّوتي لحذف المدّ(الواو) مما يجعل التباين بينه، وبين الحرف الصامت (قْ) واضحًا، وهو ما يترك انطباعًا باختلال التماثل الصّوتي، ولا عجب أنّ العروضيين يُساوون في التَّقطيع بين حرف المدّ، والحروف السّاكنة، ولا يقبلون تعاور َهما في القافية نظرًا لما فيها من مظاهر اللَّزوم، والتَّماثل باعتبارها نهاية المقدار الوزني.

ب- سنادُ التّأسيس: أنّ يُؤسِّس الشّاعر في بيت، ويترك التّأسيسَ في آخر، ومصدر الاختلال هنا يعود إلى ما سبق ذكرُه من قوّة حروف المدّ، خاصة الألف فإنّ عدم اطّر ادها في كلّ الأبيات يترك الفرق في التماثل الصنوتي بينا، ومن شواهده في كتب العروض قولُ ابن السليماني (3):

> لُوَ أَنَّ صدور الأمر يَبدون للفتى كَأَعْقَابِه لَـمْ تُلْفِه يتَتَـــَدَّمُ إِذِ الأَرْضُ لَم تُجْهَلُ عَلَىَّ فُرُوجُهَا وإِذِ لِيَ عن دار الهَوان مُراغَمُ

وفي التفرّد الصّوتي الذي تتميّز به هذه الألف، يقول إبراهيم أنيس: « وممّا يدلّ على أنّ ألف المدّ أوضحُ في السَّمع من حروف المدّ الأخرى، عنايةُ الشَّعراء بها، ومعهم أهلُ العروض، لا حين تقع قبل الرّوي فحسب، بل حين يفصل بينها وبين الرّوي حرف من الحروف أيضا، فقد التزمها الشّعراء وأوجب أهلُ العروض التزامَها، حتَّى حين يُفصلَ بينها وبين الرَّوي بحرف، وسمَّوها حينئذ ألفُ التّأسيس »(4).

ج- سناد الحذو: وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بفتح مع ضم، أو فتح مع كسر، فالفتحة كالحرف الذي يُجانسها (الألف) لا تقبل أنّ تتبادل معها الواو، والياء في بنية القافية، ووجودهما يؤدّي إلى خلل صوتي كما هو واضح في قول عمرو بن كلثوم (5):

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ التبريزي، الكافي في العروض و القوافي، ص165.

<sup>(2)</sup>\_ طرفة، الديوان، ص59.

<sup>(3)-</sup> ابن السليماني، من شعراء الإسلام المُقلّين.

<sup>(4)</sup>\_ إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص302.

<sup>(5)</sup> عمرو بن كلثوم بن ملك بن عتاب التغلبي، عمرو بن كلثوم التغلبي (ت 584 م): شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة.

إذا وُضعَت على الأبطالِ يومًا رأيتَ لها جلودَ القوم جُوناً (1) كان غضونَهن متونُ غُدرِ تُصفقها الرياح إذا جرينا (2)

د- سنادُ الإشباع: وهو اختلاف حركة الدّخيل بضم وكسر، أو بالفتح مع أحدهما، ومن ذلك قول النّابغة (3):

حلفتُ فلم أترك لنفسكَ ريبةً وهل يأثمن ذو أُمّة وهو طائعُ (4) بمُصطحباتٍ من لصاف و ثَبرة يزرن إلالًا سير هُن التّدافعُ (5)

ك- سناد التّوجيه: هو اختلاف حركة ما قبل الرَّوي المُقيّد، ومن ذلك قول طرفة:

لا يكن حُـبّكِ داءً قاتـلا ليس هذا منكِ، ماويَّ، بِحُر (6) كيف أرجو حُبَّها من بعدما علِق القـلب بنُصب مُستتِر (7)

يقول إبراهيم أنيس في بيان هذا العيب في القافية: « فرأوا أن التزام الحركة القصيرة قبل الرّوي في القافية المُقيّدة حسن جميل، وعابوا على ما لم يراع هذا من الشّعراء، وسمّوا هذا العيب " سناد التّوجيه" »(8).

2.2- الإيطاء: هو أن تتكرّر كلمة الرَّوي بلفظها، ومعناها في قصيدة واحدة دون سبعة أبيات، كما في قول النابغة:

أو أضع البيت في سوداء مُظلمة تُقيِّد العير لا يسري بها السّاري<sup>(9)</sup> لا يخفض الرِّز في أرض ألمّ بها ولا يضلُّ على مصباحه السّاري<sup>(10)</sup>

أمّا إذا اتفقت الكلمتان لفظا واختلفتا معنًى فإن ذلك من ضروب التّجنيس، ولا يُعدّ عيبا، وقد ذهب الخليل إلى أنّ ذلك إيطاء إذا وقعت العوامل، عليهما، يقول ابن رشيق: « وإذا اتفقت الكلمتان في القافية، واختلف معناهما لم يكن إيطاءً عند أحد من العلماء إلا عند الخليل وحده فإنّ "يزيد" عنده بمعنى الاسم، و "يزيد" بمعنى الفعل إيطاءً »(11).

<sup>(1)</sup> عمرو بن كلثوم، الديوان، تح: ايميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1996، ص85.

<sup>(2)-</sup> الجون: الأبيض، والأسود، والأسود الذيّ تخالطه حُمرةٌ. وغضون الدرع: ما على ظهرها من نتوءات، وكسور. ومتون المغدر: صفحات المغدران.

<sup>(4)</sup> النابغة، الديوان، ج: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2005، ص77.

<sup>(5)-</sup> الأمّة: الدين، والطريق القويم. لصاف، وتبرة: موضّعان في بني تميم. إلال: جبل على يمين الحاج الواقف بعرفة.

<sup>(6)-</sup> طرفة، الديوان، ص46.

<sup>(7)</sup> لحرّ: الخُلقُ الكريمُ. النّصب: السّقم.

<sup>(8) -</sup> إبر اهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص297.

<sup>(9)</sup> النابغة، الديوان، ص53- 54.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup>- الرِّز: الصوت.

 $<sup>^{(11)}</sup>$ - ابن رشيق، العمدة، ج $^{(11)}$ - ابن رشيق، العمدة،

والإيطاءُ عيبٌ لا يتعلَّق بالجانب المُوسيقى، ولكنَّه يخصّ المعنى لأنَّه يدلُّ على نزارة مادّة الشَّاعر، وقلَّتها، يقول عيسى على العاكوب: « ومثلُ هذا الصّنيع في القافية عيبٌ، يُنبئ عن ضاَّلة حظُّ النَّاظم من الفَطانة، أو عدم قُدرته على الإمساك بأعنّة اللّغة، والتّصرف بمفرداتها كيف شاء  $(^{(1)}$ .

أمّا إذا باعد بين البيتين، أو أتى بإحدى الكلمتين مُختلفةً في المعنى عن الأخرى، فإنّ ذلك لا يُعَدُّ عيبًا يُحيل على ضعف الشَّاعر، أو قُبح الإيقاع في شعره، يقول السَّكاكي: « وعيبُ الإيطاء بتقارب المسافة بين كلمتي الإيطاء، أمّا إذا طالت القصيدة، وتباعدت المسافة بين الكلمتين، فقلما يُعاب، لا سيما إذا استعملت إحدى كلمتي الإيطاء في فنِّ من المعانى، وأخر اهما في فن آخر »(2).

3.2- التضمين: وهو تعلُّق قافية البيت بصدر البيت الذي يليه، كقول النَّابغة:

وهم وردوا الجفار (3) على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إنّى (4) شهدتُ لهم مواطنَ صادقات أتينهمُ بود الصّدر منّي

ويكون جائزًا إذا لم يكن التّعلّق بين البيتين بيّنًا، وكانت« الحاجةُ إليه تكميل المعنى فقط، كالتّفسير والنَّعت، وغيره »(<sup>5)</sup>. وممّا يُقبَل من التَّضمين، لعدم وضوح الارتباط بين البيتين قول عليّ بن أبي طالب<sup>(6)</sup> - رضى الله عنه - :

> فإنْ قيل: في الأسفار ذلُّ ومحنةً وقطعُ الفيافي وارتكابُ الشّدائد<sup>(7)</sup> بدار هوانِ بين واش وحاسد فموت الفتى خير له من مقامه

ويشير صلاح يوسف عبد القادر إلى أن هذا العيب قُنن عندما كانت القصيدة العربية تعتمد على وحدة البيت، وعليه فهو لا يُعدُّ الآن من عيوب القافية، يقول: «على أن القصيدة العمودية قد تجاوزت هذا العيب بتحقيقها وحدتها العضويّة في العصر الحديث »<sup>(8)</sup>.

أمّا ما لا يُغتفر لهم من العيوب فمنها:

4.2- الإقواء: وهو اختلاف حركة المجرى بالضمّ والكسر، وهو ما يجعل الصوت مُختلفا في الرّوي الذي هو عماد القافية لذا عُدّ اختلاف حركته فيهما عيبًا، ومن أمثلة هذا الخلل قول النابغة:

<sup>(1)</sup> عيسى على العاكوب، موسيقا الشعر العربي، ص231.

<sup>(2)-</sup> السكاكي، مفتاح العلوم، ص575.

<sup>(3)-</sup> الجفار: ماءٌ لبني تميم.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- النابغة، الديوان، ص124.

 $<sup>^{(5)}</sup>$ - الأحمدي، المتوسط الكافي، ص $^{(5)}$ 

<sup>(6)</sup> على بن أبي طالب: (23 ق هـ - 40 هـ ) أبو الحسن: أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشيد، ن وأحد العشرة المبشرين، وابن عم النبي وصهره، وأحد الشجعان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الصبيان إسلاما . قتله غيلة عبد الرحمن بن ملجم المرادي .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  علي بن أبي طالب، الديوان، جم: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط $^{(7)}$ . (8)- صلّاح يوسّف عبد القادر، في العروض و الإيقاع الشعري، ص141.

أمنْ آل ميّة رائحٌ أومغـتدي عجلانَ ذا زادٍ وغير مُـزوّد<sup>(1)</sup> زعمَ البوارحُ أنّ رحلتنا غدًا وبذلك خبرّنا الغرابُ الأسودُ

5.2 - الإصرافُ: وهو اختلاف حركة المجرى بالفتح مع ضمٍّ أو كسر، وقد سبق القول أنّ الفتحة تتميّز بوضوح صوتيًّ يُجانِس وضوح الألف لذا فالخللُ الصوّتي يكون بينًا في اجتماعها مع غيرها من الحركات في بنية القافية، يقول الدّماميني: « وإن قُرن المجرى، وهو تحريك الرّوى بما هو بعيد منه، وهو الفتحةُ مع الضمّة أو الكسرة فذلك هو الإصراف »(2).

ومن نماذجه المُتواترة في كتب العروض قول الشَّاعر:

أريتُك إذ منعت كلام يحيى أتــمنعُني على يحي البكاء ففي طرفي على يحي البلاء ففي طرفي على يحي البلاء أ

والإصرافُ أشدُ قبحًا من الإقواء، وأبينُ خللا بإيقاع القافية لوضوحِ الفرق الصوتي بين الفتحة، وغيرها أكثر ممّا يكون بين الضمّة، والكسرة.

وعُدَّ الإقواءُ، والإصراف من عيوب الشَّعر لما فيهما من الإخلال بالقيم الصوتيّة للقافية من خلال على عدم التوافق في حروف المدّ في نهايتها، يقول أحمد كشك: « ليس الإقواء، والإصراف إلا دليلين على التزام المدّ في النّهاية، والحفاظ على دوره في الإيقاع »(3).

6.2- الإكفاء: وهو اختلاف روي البيت مع ما يجاوره بحرفين مُتقاربين في المخرج، يقول التبريزي: «والإكفاء: وهو اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة، وأكثر ما يقع ذلك في الحروف المُتقاربة المخارج »(4). ومن شواهده في كُتب العروض:

بُنيَّ إِنَّ البرَّ شيءٌ هيّنُ المنطق اللــيّنُ والطُّعَيّمُ

7.2- الإجازة: وهي اختلاف البيت مع ما يجاوره بحرفين مُتباعدين في المخرج، يقول السّكاكي: « ثمّ عيب أيضا اختلاف الرّويين مثل: كرب، بالباء مع: كرم، بالميم أو: كرخ بالخاء، وسُمّي هذا العيب في المُتقاربي المخرجين كالباء، والميم إكفاءً، وفي المُتباعد بهما: كالياء والخاء إجازة » (5). ومنه قول الشّاعر:

خليليَّ سيرا واتركا الرَّحل إنّني بمهلكة والعاقباتُ تدورُ

<sup>(1)</sup>\_ النابغة، الديوان، ص38.

<sup>(2)-</sup> الدماميني، العيون الغامزة، ص246.

<sup>(3)</sup> لحمد كشك، الزحاف، والعلة، ص388.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> التبريزي، الكافي في العروض و القوافي، ص161.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- السكاكي، مفتاح العلوم، ص575.

فبيناهُ يسري رحلُه قال قائلٌ: لمن جَملٌ رخو الملاط نجيب أ

ويُحدّد موسى الأحمدي التفاوت في القبح، ودرجة الإخلال بالمعنى بين هذه العيوب، فيقول: «مراتبُ تلك العيوب الأربعة متفاوتة، فأشدُّها عيبا: الإجازة، فالإكفاء، فالإصراف، فالإقواء، ولذلك – فيما أظن – تجدُ الإقواء أكثر من غيره وجودًا في الشّعر »(1).

# 3- الاختلال الإيقاعي اللّغوي:

ويبدو فيما يعتري البنية اللّغوية من مظاهر مُخلّة بالإيقاع كعدم تجانسِ الأصوات، أو تنافر الكلمات، أو الخروج عن قواعد اللّغة، وظوابطها، ممّا يكون له ثقلٌ في الإيقاع، ونبو في الأسماع. الجانب التطبيقي:

## تمهيد:

إنّ المُتمعّن في شعر أبي الرّبيع يجدُ مواضع اختل فيها الإيقاعُ بخروج عن التّحقيق الوزني، أو إخلال ببنية القافية، أو نشاز في بعض القيم الصوتيّة في الأبيات، وهي جوانب لا يخلو منها ديوان، ولا يسلّم من الوقوع فيها شاعر من الشّعراء. وهي من جهة أخرى لا تعيبه، ولا تحدُّ من شاعريته خاصيّة مع كثرة منظومه، وتواتر مُطوّلاته، لا سيما إذا كان ينظم الشّعر على البديهة، ويركب بحور الشّعر ارتجالا. بل إنّ كثيرًا من هذه المظاهر يعود إلى ما طال هذا الشّعر من التصحيف، وما ناله من التّعبير بسبب سهو النُسّاخ، وخطأ الورّاقين.

وبما أنّ البحث يتوخّى تحديد المظاهر الإيقاعيّة في ديوان الشّاعر، فلابدّ من التّنبيه إلى هذه المواطن، وبيان ما لحق الأبيات فيها من مظاهر كسرت الإيقاع، وأخلّت بقيّمه.

1- الاختلال الإيقاعي العروضي:

# 1.1- التّداخل في البحور:

ومن صنور هذا الاختلال خروج الشّاعر من بحر إلى بحر آخرَ، فقد أتى الشّاعر ببيت على إيقاع الرّمل في قصيدة من بحر المديد الأوّل، وذلك في قوله:

فهْيَ لا تترك هجري وأنا عن هواها دائما لا أحُولُ<sup>(2)</sup>

0/0/0/ 0//0/ 0//0/ //0 //0/ 0//0/ 0//0/ 0//0/ 0///

فاعلاتن فعلان فعلن فاعلان فاعلان فاعلاتن المديد

<sup>(1)</sup> موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، ص416.

<sup>(2) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص64.

والواقعُ أنّ احتمالَ خطأ النسّاخين في إيراد البيت واردٌ ذلك أنّ تعويض كلمة (أنا) في نهاية الصّدر بكلمة (إنّي) يُعيد إيقاعَ البيت إلى بحر المديد، ولا يخفى ما بين الكلمتين من التّقارب في الرّسم بما يجعل الخطأ بينهما قائما، فإذا كان الخطأ من الشّاعر في ضبط البحر، فإنّ ذلك لا يقدح فيه لأنّ بحر الرّمل، وبحر المديد، وإنّ كانا من دائرتين مُختلفتين إلا أنّهما يتشابهان في المُكوّنات خاصّةً إذا دخل الحذف بحر الرّمل حيث يصعب التّمييز بينهما حتى على العروضي المُتمكّن، والشّاعر المُجيد، فقد أورد ابن عبد ربّه شاهدًا للبسيط المجزوء المُذال فجعل صدره من هذا الضرّب، وعجزه من السريع المطوي الموقوف، وذلك لتقارب الضرّبين في المُكوّنات، وذلك في قوله:

يا طالبا في الهوى من لا يُنالُ وسائلا لم يُعفَ ذلَّ السؤالُ (1) ولو استُبدِلتُ كلمةُ (أنا) بكلمة (إنّي) في بيت أبي الرّبيع لوافق الشّطرُ بحر المديد كما يتبيّن من التّحليل:

فَهْيَ لَا تَتْرَكُ هَجْرِي وَإِنَّي الْمُرْكِ الْمُرْكِ (الْمُرُالُولُ) (الْمُرَالُولُ) فَاعْلَاتَنَ فَعْلَنَ فَاعْلَاتَنَ فَعْلَنَ فَاعْلَاتَنَ فَعْلَنَ فَاعْلَاتَنَ فَعْلَنَ فَاعْلَاتَنَ فَعْلَنَ فَاعْلَاتَنَ سَلَّمَــة خَبِنَ صَحَّةً

2.1- التّداخل بين التّام والمجزوء: وردت للشّاعر نتفةٌ من بحر الكامل التّام إذ استوفى فيها جميع أجزائه التي تتيحها له دائرته، وجاء صدر كلّ بيت من البيتين على إيقاع الكامل الأول الصحيح، لكن المُتمعِّن في عجزيهما يتفاجأ بوجود علّة التذييل، وهي علّة زيادة، وهذه العلل لا تدخل إلا على البحور المجزوءة، فالشّاعر ذيّل الكامل التّام خارجًا بذلك عن قواعد الخليل، وضوابطه إذْ لا يُوجد هذا الضرّب فيما حدده الخليل من تحقيقات وزنيّة للكامل، لذا عُدّ تذييل أول الكامل شذوذا(2)، يقول أبو الربيع:

غنَّيتنا "يا صاحبَ القبر الغريبُ "(3) منَّد العَريبُ "(3) منْفاعلن متْفاعلن متْفاعلن متْفاعلن المنار المنا

یا صاحب القبر الغریب کأنما مراص / 0//0/0 / 0//0/0 مثفاعلن متفاعلن متفاعلن الضمار صحة

<sup>(1) -</sup> أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص449.

<sup>(2)</sup> لنظر: موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، ص 150.

<sup>(3)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص45.

 2a 2a

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان

ولعل الموقف الحزين هو الذي فرض عليه إرسال لواعجه الحبيسة، فجنح إلى المدّ بالتّذييل في مقام رثائه لهذا الغريب الذي يُكرِّر الحديث عنه في قصائد، ومقطوعات كثيرة، ومن جهة أخرى، فإنّ إدخاله لعلل الزيّادة على بحر تام يدلُّ على ما سبق للبحث الوصول إليه، وهو ولعُه بالتّطويل، وزهدُه في مجزوءات البحور.

3.1- التّداخل بين الأضرب: وقد ورد هذا التّداخل في عدّة مواضع، فمن ذلك قصيدة من الضرّب الثّالث من الطّويل كذلك، والذي يقتضي عروضاً مقبوضة، وضربًا محذوفا، ومنه قوله:

 إذا غاب عنّي لم أجد بي وحشة
 كما إنْ أتـــاني لا يــلُمُّ سرورُ (1)

 0/0/0 //0/0 //0/0 //0/0
 0/0/0 //0/0 //0/0

 0/0/0 //0/0 //0/0 //0/0
 0/0/0 //0/0/0

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعول فعولن (حذف)

لكنّ الدّارس للقصيدة يجدُ أحد أبياتها قد خرج إلى الضّرب الأوّل من الطّويل، وذلك بوروده بعروضٍ مقبوضة، وضرب صحيح، وذلك في قوله:

وقد سبّب هذا الخروج خللا في الإيقاع نشأ من عدم التّوافق بين صحّة الضرّب في هذا البيت، وحذفه في سائر أبيات القصيدة. وقد خرج الشّاعر إلى ضرب الطّويل الأولّ في موضع آخر حيث أورد مقطوعة من الطّويل الثّالث المحذوف منها قولُه:

قضى بفساد في قضايا كثيرة على أنّسه قاض بكلّ صلاح  $\binom{(2)}{0}$   $\binom{0}{0}$   $\binom{$ 

لكنُّه خرج في أحد أبياتها من حذف الضّرب إلى صحّته، وذلك في قوله:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص128.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص121.

فإنْ تتفهمه وتقلب حروفه والقائد الله مال مال //0/ //0/0 //0/0 //0/0 فعول مفاعلن فعولن مفاعلن

وبما أنّ الطّويل الأول هو أوفى أوزان التّحقيقات الوزنية للطّويل، وأقربها إلى صورته في الدّائرة فإنّ خروج الشّاعر اليه من ضرب الطّويل الثّاني، وضربه الثّالث، وعدم انتقاله منه إليهما، أو من المقبوض إلى المحذوف يدلٌ على جنوحه إلى الكمال في أضرب البحور الطويلة، وقد سبقت الإشارة إلى أنّ نسبة سلامة الأجزاء في البحر الطّويل أعلى من نسبة القبض حتى في الضرّب الثّاني نفسه الذي يقتضي عروضا مقبوضة، وضربا مثلها، أمّا مسألة عدم تفطّن الشّاعر إلى هذا التّداخل، فذلك لا يُحيل على قلّة اقتدار، أو ضعف في النّظم، وإنّما يعود ذلك إلى أنّ هذه الأبيات التي وقع فيها التّداخل إنّما قيلت في موطن الصّناعة، واللّهو الفكري إذ هي من باب الألغاز، وهو موطن لا يهتم الشّاعر فيه بإحكام الوزن، وضبطه، وفي اتسام عصر الضّعف بالجنوح إلى الصّنعة، والألغاز دليلٌ على ذلك.

ومن جهة أخرى فإن هذا الخروج إنما غيب أثرة وجود الردف في القافية حيث لا يُحسُ السامعُ بالثّقل لخفائه مع المد، وهو دليلٌ على القيمة الإيقاعية لحروف المد في جبر الاختلالات الإيقاعية في الوزن، والقافية، ولو كان هذا الخروج في قافية خالية من المدود كالقافية المُجردة لظهر تقله، وبان قبحُه، فلو أنّ الشّاعر قال في البيتين السّابقين:

قضى بفساد في قضايا كثيرة فإنْ تتفهمه وتقلب حروفه

على أنَّه قاضٍ لكلّ مُحبِّ فذلك ما يبقى من النّفس يا قلبي

أو قال في البيتين السابقين لهما:

كما إنْ أتاني لا يلُمُ مُلِمُ ولا هو منهيٌّ، ولا هو منهيٌّ، ولاهو مُهتمُّ

لَبان الشعور بالثقل، واتضح التمايز بين الضرب الصحيح، والضرب المحذوف في النموذجين الشّعريين لعدم الاعتماد على المدّ، فالرّدف قد منح الجُزء المحذوف قيمة إيقاعية قرّبته من الجُزء الصّحيح حتى صار التّمييز بينهما يستعصي على السّماع، ويتطلّب التّحليل، والدّراسة.

كما خرج الشّاعر عن قواعد الخليل في بعض أبيات البسيط الأوّل، فأنشأ ذلك خللا إيقاعيّا سببُه عدم الالتزام بالخبن الوجوبي للعروض، وهو ما باعد في القيم الإيقاعيّة بين العروض، والضّرب في

البيت الذي وقع فيه الخروج من جهة، وبين هذا البيت، وسائر الأبيات التي التزمت هذا الزّحاف الواجب من جهة أخرى، يقول أبو الربيع:

> و لا قناديل فيها غير من وثن (1) لا مسجدٌ لك فيها غير من بيع 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0// 0/// 0//0/0/ 0/// 0//0/0/ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

خبن سلامة سلامــة خبن سلامة خبن سلامــة خبن

فالتزم الخبن في عروض البيت باعتباره زحافًا جاريًا مجرى العلَّة في اللَّزوم، مُمّيزًا للضرب الأوّل من البسيط، لكنَّه لم يلتزمه في البيت الذي يليه بإير اده صحيح العروض، يقول:

> مَلَاتَ أجفانَ أهل الثّغر بالوسن مُلیت منك رضى یا مُنیتى قدر ما 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0// 0//0/ 0//0/0/ 0/// 0//0// متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن متفعلن فعلن مستفعلن فاعلن خبن خبن سلامة صحّة خبن سلامة سلامـة خبن

وكذلك قصيدةً في باب الألغاز حيث التزم الخبن الوجوبي في كلُّ أبياتها، عدا بيتًا واحدًا، يقول:

يُقضَ الذي يُشتهَى من غير ما زمن<sup>(2)</sup> وفيه أمران محتومـــان إنْ سُمعا 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0/ 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0// مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن سلامة سلامة خبن خبن سلامـة سلامـة خبن

أمّا البيتُ الذي أتى فيه بالعروض صحيحةً، فقوله:

نعتاً لطعم شهي الأكل فافتطن وإن تزد نقطةً في كلُّ شطر يكنْ 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0/ 0//0/ 0//0// متفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن خبن سلامـة سلامـة صحّة سلامـة سلامـة خبن

4.1 غموض الوزن: المقصود بهذا العيب عدم التوصل إلى إيجاد البحر لبيت من الأبيات، وذلك بعدم استقامة أجزائه وفق تحقيق وزني مُعيَّن، حيث أنّ صورة الجزء لا توافق أيَّ شكل من الأشكال المُغيَّرة التي تُتيحها الزّحافات والعلل، ولمّا كانت هذه الاختلالات واضحةً بحيث تنبو عن السّماع،

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص30.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص111.

وتُدركُها الأذن بيسُر، فإنها دون شكِّ راجعة لأخطاء في نقل الأبيات في مرحلة من المراحل سواءً كان ذلك أثناء الكتابة، والجمع، وهو أمر مُستبعد لوجود صاحب الديوان وإشرافه على جمعه وترتيبه، أو كان ذلك خلال النسخ، أو أثناء عملية التّحقيق والدّراسة، ومن هذه الأبيات قوله:

خليف ق الله إن تشكر ك أنداس تشكر ك معنى و إن لم تشكر ك إفصاحًا (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (

والخللُ واضحٌ للسمع في عبارة (لم تشكرك) لا تخطئه الأذنُ، ولا يخفى على مُبتدئ في العروض فكيف بشاعر مُقتدر، والذي يبدو أنّ الشّاعر أنشد البيت خاليًا من كاف الخطاب، واستعمل فيه بعض الضرّورات، والتي تتمثّل في كسر الفعل المضارع المجزوم (لم تشكر)، ووصلِ همزة القطع (إفصاحا) لإهمالها في النّطق، وبذلك يزول خللُه، وقبحُه، ويستقيمُ وزنه كما يلي:

وإذا كان البيتُ السّابق يقبل إعادة قراءة، وتشكيل تقترب به من كيفيّة نظم الشّاعر له بتغيير ما يُمكن تغييره، وإخضاع بُنيته اللّغوية لبنيته العروضية، وفق مبدأ الضّرورات الشّعرية، فإنَّ من الأبيات ما لم يستطع البحثُ إيجادَ تخريج له، فلا يُوجَد في التّغييرات العروضية بأنواعها في مُخلَّع البسيط ما يُقيم وزنّه، أو يُتيح قَبولَ البنية السّببية الوتدية (0/0/0) في تحليله العروضي.

والأغلب أنه تعرّض لتغيير في بنيته اللّغوية بسبب مظاهر التّصحيف، والخطأ التي أفسدت وزنه، وأخلّت بإيقاعه، فلا يستقيمُ إلا بتغيير يطال هذه البُنية يقول أبو الرّبيع:

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص30.

لُحت ببرج السُّعود بدرًا وضيغمًا لُحت في السُّروج (1) (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)/0 (0)

5.1- مظاهر الجواز المُؤثَّرة في الإيقاع: إنّ التغييرات المُتمثَّلة في الزّحافات والعلّل هي تغييرات ممكنة، وتجعل إيقاع البحر مقبولا من حيث الجانب العروضي لكنَّها تُضفي عليه ثقلا يُحدث خللا في إيقاع البيت لا يقبله السّمع، ويتتعتع بإلقائه اللّسان، ولذلك فرّق العروضيون بين أنواع الزّحاف، ولم يجعلوه في درجة واحدة، يقول الدّماميني: « فتارة يكون حسنا، وتارة يكون صالحا، وتارة يكون قبيحًا »(2).

غير أنّ هذه الأحكام ليست واضحةً، فكثيرٌ من الزّحافات التي اعتبروها صالحةً، مُتوسطةً بين القبُح، والحُسن جآءت قليلة الورود ممّا يدلُّ على استهجانها من الشّعراء، وفي هذا المعنى يقول علي يونس محدّدًا أساس تقييم الزّحاف: « والأقربُ إلى الموضوعية أنّ نحتكم إلى درجة انتشار الزّحاف في الشّعر، ومقدار ما يسبّبُه من اختلاف بين التّفاعيل المُتناظرة »(3).

ومن الزّحافات المُؤثّرة في الإيقاع التي أوردها أبو الرّبيع في ديوانه قبض "مفاعيلن" في الطّويل، وهو زحاف اعتبره العروضيون بين القبح، والحسن، يقول علي يونس: « ويُلاحَظُ أنَّهم رأوا بعض الزّحاف حَسنًا، أو صالحا بالرّغم من شَذوذه قديمًا، وحديثًا كقبض "مفاعيلن" في الطّويل، و لعلهم وصفوه بالحُسن، أو المصلّلاح لَمَّا وجدوه في أشعار بعض الفحول الجاهليين »(4). وقد نعتَه موسى الأحمدي بالقُبح حيث يقول: « فبان لنا من هذا أنّ القبض في سباعي الطّويل، والعقل وقد نعتَه موسى الأحمدي بالقبح حيث يقول: « فبان لنا من هذا أنّ القبض في سباعي الطّويل، والعقل

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص33.

<sup>(2) -</sup> الدماميني، العيون الغامزة، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1994، ص86.

<sup>(3)</sup> على يونس، نظرة جديدة، ص-196.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص194.

في الوافر، والوقص في الكامل ركيك مُستثقل مُلحق بالقبيح، وإن كان كلام بعض العروضين يُـوهِم أنَّه صالح »(1).

وبسبب ما في قبض سباعي الطّويل في الحشو من الثّقل في الإيقاع، فإنّه لم يرد في التّحقيقات الوزنية للشّاعر مقبوضا إلا مرتين في بيت غلب عليه هذا الزّحاف، وطال جميع أجزائه، وذلك في قول أبي الربيع:

وأسفرت السّحاب فيه عن القطر (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن قبض قبض صحّة

تنقبتِ السّماء فيه بدجْنها //0/ /0//0 //0/ /0//0 فعول مفاعلن فعول مفاعلن قبض قبض قبض قبض

وهو ما يُؤكّد مرة أخرى حرص الشّاعر على الكمال في البحور الجليلة كالطّويل، وتجنّبه الهنات فيها، يقول عبد الإله بو شامة: « نعلم أنّ الحشو يضم (مفاعيلن) مرّة واحدة في كلّ شطر، ولعلّ حرص الشّاعر البيّن على سلامة تفعيلته هاته ظاهرة إيقاعيّة مثيرة للانتباه »(3).

ومن هذه الزّحافات الوقص في الكامل، وهو تغيير مُخلُّ بالإيقاع، وهو ما قلّل شيوعه لدى الشّعراء، وجعله مُستقبَحا في رأي العروضيين كما سبق ذكر ه، حتى أنّ بعض الدّارسين ألحقه بالزّحاف المُزدوج في درجة القبح، يقول علي يونس: « وبعض الزّحاف نادر جدًّا، بل شاذُ مثل قبض "مفاعيلن" في الطّويل، والهزج، ومثل الوقص، والعقل، والزّحافات المزدوجة عمومًا »(4).

وبسبب استثقاله في السمع لم يرد في النماذج الوزنية لأبي الربيع إلا في موضعين: أحدهما في نتفة من الكامل الأوّل الصحيح حيث أتى بالعروض موقوصة، وذلك في قوله:

قد جُمِّعت فيها الصبَّبا والشمألُ (5) مراً (0//0/0 /0//0/0 مرثفاعلن متْفاعلن متْفاعلن اضمار الضمار الضمار الضمار المنار المنار

أرسلت نحوك ياخليلي خوخة ً / 0//0/0 / 0//0/0 مَتْفاعلن متّفاعلن متّفاعلن إضمار سلامة إضمار

 $<sup>^{(1)}</sup>$  موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، ص33.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص108.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> على يونس، نظرة جديدة، ص196.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص138.

لوني ولونُك إذ تُطلُّ فجاة فأراعُ من حذري عليك وتخجلُ من حذري عليك وتخجلُ من (2) من الم // 0//0 // 0//0 // 0//0 // مثفاعلن متفاعلن مت

أمّا الموضع الثّاني، ففي قصيدة من الكامل الثّاني المقطوع، يقول أبو الرّبيع:

وسُليمُ ما إنّ أسلموا حتى دروا أنّ السّلامة من إسارك داءُ<sup>(1)</sup> 0/0/// 0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/// مثّفاعلن متفاعلن متّفاعل ْ متفاعلن متفاعلن متفاعلن إضمار سلامة قطع سلامة إضمار إضمار أَسَرِت جلَّتهم وقُدت سراتهم لم يعترضك فدا لهم وإباءً 0/0/// 0//0/// 0//0/0/ 0//0/// 0//0/// //0// مفاعلن متفاعلن متفاعلن مثفاعلن متفاعلن متفاعل م وقص سلامة صحة إضمار سلامة قطع

ويسنتشف من قلّة هذين الزّحافين في قصائد الشّاعر تتكبّه لمظاهر الاختلال حتى فيما جاز إتيانه في الشّعر « فينبغى للشّاعر أنّ يستعمل من ذلك ما طاب ذوقه، وعذب سوقه، ولا يسامح نفسه، فيعتمد الزّحاف المُستكره اتّكالا على جوازه، فيأتي نظمُه ناقص الطّلاوة، قليل الحلاوة، وإنْ كان معناه في الغاية التي تُستجاد »(2).

6.1- النقص الوزني المُستدرك بالمطّ: ويكون ذلك بتعويض ما نقُص من الوزن بالإشباع الذي يجد له السّامع ثقلا في السّمع، وسماجة في الذّوق رغم أنّه يُؤتى به لتدارك النّقص في الإيقاع، وإذا كان الماطّ الماطّ إلى العجم بقوله: « العرب تُقطّع الألحان المُوزونة على الأشعار الموزونة، والعجم تمطّط الألفاظ، فتقبض، وتبسط حتى تدخل في وزن اللّحن، فتضع موزونًا على غير موزون »(3)، فإنّ كثيرًا من أشعار العرب على اختلاف العصور عرفت هذا المدّ لإقامة الوزن بما في ذلك قصائد

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص25.

<sup>(2)</sup> ـ الدماميني، العيون الغامزة، ص86.

<sup>(3)-</sup> الجاحظ، البيان والتبين، ج1، ص358.

المُتقدّمين من الفحول، وقد أشارت بعض الدّراسات إلى ذلك، يقول أحمد سليمان ياقوت: «هذا المط مُحدَّدٌ في كلّ البحور بمواضع معيّنة بيّنها الخليل، ولم يتركها مائعة لكلّ من يريد أن ينظم شعرًا دون أن يقدر على ذلك فيضطر "إلى التّنغيم الخاص به وحده »(1). والمط إخضاع للبُنية اللّغوية، للبُنية الله ليوضية حيث يُغطِّي بها المُنشد أيَّ خلل إيقاعيّ، أو ثقل في الوزن، يقول على يونس: «وربّما كان أسلوبُهم ذاك في أداء الشّعر قادرًا على سدّ بعض الثّغرات التي تُسبببها بعض الاختلالات، والزّحافات، أو كان يُخفّ من وقعها »(2).

وقد تكون هذه الظاهرة مقصورةً على الإنشاد لأنّ الزحافات، والعلل تُتيح قَبولا للجزء المُغيَّر دون حاجة إلى المطّ، إذا كان فيه خروجٌ عن البنية الصوتية للكلمة، ومن أمثلة ذلك قول أبي الرّبيع:

فالمُنشِد في الجانب الأدائي يجد نفسه مُجبَرا على مدّ الخاء بألف لِيتماثل الشطران في السرعة، وفي الإيقاع، أمّا في الجانب العروضي، فإنّ الخبن أولى لإمكانيته من جهة، ولأنّ فيه محافظة على النّطق الصوتي الصحيح لكلمة (خسروا).

فالمطّ في هذه الأبيات يبقي سمةً إنشادية يُستغنَى عنها في التّحقيق الوزني ذلك أنّه يُغيِّر الكلمة صوتيًّا، لأنّ التّغييرات البنوية المُتمثّلة في الزّحافات، والعلّل مقبولة في تعليل هذا الثّقل الإيقاعي، فتحلُّ بدله، وإنّ كان بعضها مُستقبحًا يُخلّ بالجانب المُوسيقي الصوّتي للبيت، كقبول الوقص في الجزء(متفاعلن) في الكامل رغم قبحه، بدل مطّ حرف الشين مطًّا يخرج بالكلمة عن النُّطق الصوّتي لها في قول أبي الربيع:

ومثاله كُثُرٌ وليس بغامض أفصحْ لنا 
$$\frac{m(l)}{m(l)}$$
 ومزادَه ومثاله كُثُرٌ وليس بغامض أفصح أفصى  $0//0/$ 

ومنه كذلك قوله:

<sup>(1)</sup> ـ أحمد سليمان ياقوت، التسهيل في علمي الخليل، دار المعرفة الجامعية، د.ط، 1999، ص187.

<sup>(2)</sup> علي يونس، نظرة جديدة، في موسيقى الشعر العربي، ص207.

<sup>(3)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص35. (4) المرابيع، الديوان، ص35.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>ـ المصدر نفسه، ص114. (<sup>5)</sup>ـ المصدر نفسه، ص108.

فالمُنشِد يُخفِي الثقلَ الناتجَ عن القبض في الحشو بمدِّ حركة السين في كلمتي (السماء، السحاب)، فلا يشعر السامع بثقل الوزن، أو اختلاله، ويكون ذلك قصرًا على الجانب الإنشادي، أمّا في الجانب العروضي، فتُقبض (مفاعيلن) لإمكان ورودها، ولحفاظها على البنية الصوتيّة لكلمتي (السماء، السحاب) رغم قُبح هذا التّغيير في سباعيِّ الطّويل.

أمّا الإشباع الناتج عن المدّ في آخر الكلمة، فهو لا يخرج بالكلمة عن بُنيتها، ولهذا يُعتمد عليه في الجانبين الإنشادي، والعروضي لتفادي التّغييرات الوزنية حتّى وإنْ لم تكن مُستقبحة، يقول أحمد كشك: « الإنشاد عن طريق الإشباع يمكن أن يكون إمكانة من إمكانات تفادي الزّحاف، وقبوله، ولا يمكن أن يكون الإنشاد فيما يتّصل بالإشباع إلا خاضعا لما يستسيغه النّطق، ومن هنا كثر إشباع الهاء لكونها نهاية كلمة، فمدّك لحركة في النّهاية أولى من مدّك لحركة وسط الكلمة، لأنّك حينئذ تُحيل الكلمة إلى صورة غير معهودة في نطق اللّغة »(1)، ومن هذا الإشباع المُستساغ مدّ الهاء في كلمة (منه) في قول أبي الرّبيع من السّريع:

يا كعبةً شاط دمي عندها وما على القاتلِ منهُ دَركَ  $^{(2)}$  فاعلُنْ  $^{(4)}$  كسف  $^{(0)}$ 

وكذلك مدّ الهاء في قوله من البحر نفسه:

بل يكتمُ الأوّل عنهُ فَإِنْ أَتيت بالثّاني اليه وشَى (3) بل يكتمُ الأوّل عنهُ فَإِنْ (0)/(0) فَاعِلُنْ (4)

فإذا كان الزّحاف قبيحًا، وكان المدُّ غير مؤثّر على بنية الكلمة، فالأولى الاستنادُ إلى المدّ، كقول أبي الرّبيع:

تعروهمُ إن أبصروهُ رعدةً مثل البغاث إذا بصر الأجدلا (4) مثفاعلن (إضمار) مثفاعلن (إضمار)

وكذلك قوله:

فلقد كسوت الدِّينَ عَّزا شامخًا ولبست منه أنت ما لا يُخلَعُ  $^{(5)}$  فلقد كسوت الدِّينَ عَّزا شامخًا ولبست منه أنت ما لا يُخلَعُ  $^{(5)}$ 

<sup>(1)</sup> لحمد كشك، الزحاف والعلة، ص367.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص101.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص113.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص38.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>- المصدر نفسه، ص21.

فقد أحال المدُّ التَّغييرَ الطارئَ على (متفاعان) من تغييرٍ قبيحٍ هو الوقص، إلى تغييرٍ حسنٍ هو الإضمار، كما ضمن للجزء (مفاعيان) في الطّويل السّلامة من القبض بمطِّ الهاء في قوله:

هلمّ ليوم - دع أخاك - ومثله عديم الشّبيه لا يمرُ ولا ندري (1)

عدیم السبیه  $\frac{V}{V}$  یمر و  $\frac{V}{V}$  عدیم السبیه  $\frac{V}{V}$  مفاعیلن (صحّة)

وقوله كذلك:

وأيّة حربٍ فيك بين جوانحي تُكنُّ الضّلوع، ما تُبيح المدامعُ (2) وأيّة حربٍ فيك بين جوانحي 0/0/0/0 مفاعيلن (صحّة)

والسّلامة من الكفّ بمدّ الهاء كذلك في قوله:

فما شكر الأيام إلا بقدر ما تولّب تولّب في الله في الله الله الله في ال

وقد يُتيح المطُّ للشَّاعر أكثر من إمكانيّة للتَّعويض، وجبرِ الثَّقل في الوزن، يقول أبو الرّبيع: وفي الثَّناء جزاء مَا نظمْت ولو ْ لم يُنظَم المدحُ في الأشعار لم يسرِ (4) //0//0 //0 //0 //0 //0

مُتَفْعلن (خبن)

فالسّامع يُحسّ ثقلا في وسط الصّدر مصدره خبن (مستفعلن)<sup>(5)</sup> يُخفيه الإنشاد بإطالة مدّ الألف في كلمة (جزاء)، أو بإطالة زمن إشباع الهمزة فيها.

ويأتي المطُّ بديلًا للتَّغييرات المُزدوجة كالنَّقص في الوافر، ومنه قول أبي الرّبيع:

رزيناه جميعًا أيّ رزء كبير القوم يُرزء بالكبير (6) ماعنتن (عصب)

و كذلك الخزل في الكامل، يقول أبو الرّبيع:

يهنيك يا خير الخلائف غزوة كشفت عنِ الدّينِ بها الآواءُ ( $^{(7)}$ ) مثفاعان (إضمار)

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان،، ص108.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص105.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص31.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص71.

<sup>(5)</sup> للاستزادة يُنظر: علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، ص204.

<sup>(6) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص44.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- المصدر نفسه، ص25.

فقد أغنى المدّ كما بدا في هذه الدّراسة عن الكثير من التّغييرات القبيحة كقبض سباعي الطّويك، وكفّه، والنقص في الجزء(مفاعلتن) في الوافر، والوقص، والخزل في الكامل، وكلّها تغييرات قبيحة، يقول موسى الأحمدي: « والزّحاف المُركّب كلّه قبيح، مُستكرَه، أمّا الزّحاف المفرد، فمنه ما هو حسن، ومنه ما هو قبيح، كالوقص في (متفاعلن) في الكامل، والعقل في (مفاعلتن) في الوافر، والقبض، والكفّ في (مفاعيلن) في الطّويل »(1).

ويكتسب المطُّ صفة الوجوب إذا كان في تركه إخلالٌ بالإيقاع بنقص يطرأ على البنية الوتديّـة، يقول أبو الرّبيع:

وأسمر وسنانٍ تخال بجفنه سقامًا ولم يُلمم بأجفانه سقمُ (2) (صحة) مفاعيلن (صحة)

فإنّ عدم مدّ الهاء في كلمة (أجفانه) يمسُّ ساكن الوتد، ويُحيل على بنية سببيّة وتديّة غير مقبولة في الطّويل هي (///0)، وهي ليست ممّا يقبله هذا البحر، يقول أبو الربّيع:

لئنْ غاب من نظمه دُرُّهُ لقد غاب من دُرِّه الأنفَسُ (3) لئنْ غاب من نظمه دُرُّهُ 0/0/0 فعولن (صحّة)

كما يُخلُّ تركُه ببنيةِ بالوتد في مُخلِّع البسيط، يقول أبو الرّبيع:

لم يبق فيها سوى ذماء تُسلَبُه إنْ يكنْ إيابُ<sup>(4)</sup>

\( 0///0 \) مستعلن (طيّ)

فإنّ عدم مطّ الهاء في (يسلبه) يُحيل على المساس بساكن الوتد المجموع، ويُفضي إلى بنية لا يقبلها البسيط (/0///) لأنّها تُخلّ بإيقاعه، يقول أحمد كشك: « الإنشاد يتّخذ هذا الإشباع وسيلةً لإحداث توازن مكان المحذوف، هذا التّوازن قد يكون مكان المزاحفة، وهنا يكون الإشباع أمرا اختياريا، وقد يكون أساسا للوحدة، ومن هنا يلزم إيجاده »(5).

<sup>(1)</sup> موسى الأحمدي، المتوسط الكافي، ص32.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص102.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص39.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصدر نفسه، ص35.

<sup>(5) -</sup> أحمد كشك، الزحاف والعلة، ص367.

2- الاختلال الإيقاعي القافوي:

1.2- السنادُ: و يُطلقه العروضيون على كلّ ما طال بنية القافية من الاختلاف في الحروف، والحركات قبل الرّوي، و من صور هذا السّناد في شعر أبي الرّبيع سنادُ التّأسيس حيث يقول في مطلع إحدى قصائده:

مررت على مغنى الحبيب فهاجني وذكّرني منه الذي كنت آلفُ (1) فالقافية في البيت هي (آلف /0//0)، فالألف الثّانية تأسيس، واللام دخيل، والفاء رويٌّ غير أنّ هذه البنية لم تُلتزم في جميع أبيات القصيدة الباقية، يقول أبو الرّبيع في البيت الذي يليه:

ولعل الشَّاعر نظم البيت في لغة ليس فيها تأسيس، وذلك باعتماد الهمز في إلقاء الشَّعر، وإنشاده، فيقول:

مررت على مغنى الحبيب فهاجني وذكّرني منه الذي كنت أَأْلَفُ

فتخرج الألفُ بذلك عن مدّ التّأسيس إلى حرف صامت يجعلُ من القصيدة مُطلقة، مُجرّدة، ويُزيل ما بين هذا البيت، وسائر َ أبيات القصيدة من الخلل الإيقاعي.

و مثلُ هذا قولُ العجّاج:

ألا يا دارَ سلمي يا اسلمي، ثمّ اسلمي فخندف هامة هذا العالم

فإنّ الألف في كلمة (عالم) إذا عُدَّت مدًّا كان ذلك سنادًا، وإن هُمِزت انتفى سنادُ التَّأسيس، وصارت القافيةُ مُجرّدةً، يقول ابن منظور: « فأسس هذا البيت، وسائرُ أبيات القصيدة غيرٌ مُؤسَّس، فعابَ رؤبةُ على أبيه ذلك، فقيل له: قد ذهب عنك أبا الجحَّاف ما في هذه، إنّ أباك كان يهمز العالم والخاتم، يذهب إلى أن الهمز هاهنا يُخرجه من التَّأسيس إذ لا يكونُ التَّأسيس إلا بالألف الهوائيّة »(2).

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص47.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- ابن منظور، لسان العرب، ج10، مادة (علم)، ص265.

وقد ساند الشَّاعر في نماذج شعريّة أخرى، وبنوعٍ آخر هو سناد التَّوجيه حيث يقول في إحدى المقطوعات:

ألا أيّها الحَبْرُ ما طائرٌ قصير الجناح طويل الذَّنبُ<sup>(1)</sup> يُقلِّب عينين في رأسه كنقطتِيَ الزِّئبِـقِ المُنشعِبُ

فأتى بالتوجيه فتحة في البيت الأول، ثم جعله كسرة في البيت الثّاني، والفتحة لا تجتمع مع غيرها لما فيها من وضوح صوتيًّ، فأحدث ذلك خللا مصدره عدم التّماثل في بُنية القافية في البيتين.

وفي المقطوعة الثَّانية جمع بين الفتح، والكسر كذلك في التَّوجيه، فقال:

لها ولد ليس من جنسها وما قط جآءت بطفل ذكر (2) إذا أطعمته مضى معرضاً ويمشى الهوينا وما يستقر والمستور المواينا وما يستقر المهوينا وما يستقر الما يستقر المهوينا وما يستقر الما يستقر المهوينا وما يستقر الم

وإلى جانب اختلاف الوضوح الصوتي بين الأبيات عند اختلاف التوجيه يطرح إبراهيم أنيس قضية هامة تتمثّل في قلّة بروز القافية لقلّة أصواتها ومدودها، أو انعدامها، يقول: « ولعل السر في هذا أنه إذا لم تُلتزم الحركة القصيرة قبل الروي في القافية المُقيدة، ترتب على ذلك أن تصبح القافية في أقصر صورها، وأن تصبح الأصوات المُتكررة قليلة جدّا لا تكاد تزيد على الروي، وفي هذا من ضعف المُوسيقي ما فيه »(3). أمّا الموضع الثّالث لهذا السّناد ففي نُتفة يقول فيها:

وقد ساند بفتح وضم مما أضعف الإيقاع في البيتين خاصة أنّ جانب التّكرار الذي هو عمادُ الإيقاع شبهُ مُنعدمٍ في القافية، فلا توجد حركة مُتكرّرة، ولا حرف إلا الرّوي، وهو ما يُقلّل الشّعور بالجانب المُوسيقي فيها، يقول إبراهيم أنيس: « ولخير للشّاعر أن نقل أبيات قصيدته من أن تشتمل مع طولها، على مثل هذا العيب المُوسيقي »(5). ومن المُهم القول أنّ السّناد لم يقع عند الشّاعر إلا في باب الألغاز ممّا يعضدُ الفكرة التي قرّرها البحث في دراسة الأوزان، وهي أنّه لم يعتن بهذه الأشعار لأنّها في باب ترويض العقل، وتسلية النّفس، ومُنادمة الصاحب ممّا قد يكون فيه خروج عن ضبط الأوزان، وإحكام القوافي.

<sup>(1)</sup> م أبو الربيع، الديوان، ص122.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص126.

<sup>(3)</sup> \_ إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص297.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص129.

<sup>(5)</sup>\_ إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص298.

2.2- الإيطاء: وقد ورد متفاوتًا في إخلاله بالقافية حسب نسبة تقارب البيتين، أو تباعد هما. فمن أشدّها إخلالا ما لم يُفصل فيه بين البيتين بفاصل، وهذا كقوله:

كان قضيب الآس لونًا ونعمة قوامُك إذ تخطو بمُخضرة البرُد<sup>(1)</sup> قضيب لو المأمون أبصر مثلًه لفاداك حسنًا بالقضيب، وبالبرُد

فكرّر كلمة (البُرد)، وهي جامد ذات لفظا، ومعنى، فجاءت موافقة لنظيرتها حتّى في القالب الصرّفي. ويوجد هذا التّماثل التّام بين الكلمتين في قوله كذلك:

بحيث شدى (2) الكنديُّ (3) قبلك إلفَه "أَ جأرتنا إنّ الخطوب تنوبُ "(4) شدوتُ أبانا غبطةً بجواره أَ سيّدنا إنّ الخطوب تنوب

فقد تشارك عجُزا البيتين في أكثر من كلمة، وإن كان هذا الإيطاء مشفوعا بالاقتباس تأكيدًا من الشّاعر على مُشابهة حاله لحال امرىء القيس، فالشّاعر المُقتدِرُ « إذا كرّر كلمة، فإنّ هذا التّكرار يأتى إضافةً للمعنى، وتقويةً له، ولا يأتى لضرورة »(5).

وقال في موضع آخر:

يكفيك منه ضياء عُرّة وجهه مهما (6) تبسمَّ للنَّدى وتهلَّلا (7) ألفَ السماحة والنَّدى فلذاك ما تلقال المتعاللا المتع

فقد جمع بين صيغتين صرفيتين هما الفعل، واسم الفاعل، وهو أمرُ لا يخرجه عن إعادة الكلمة بلفظها ومعناها، ويماثل هذا قوله:

نطوف فلا ندنو كأنًا حوائه جواذرُ همّت به الوقوع بمشرب (8) وفي عرفات اليوم للنّاس مطلب وليس كحجّي في الدّيار ومشربي حيث كرّر كلمة (مشرب) مرتين، فجآءتا مُتَّفقين لفظًا، ومعنى، ومختلفتين في النّوع الصرّفى إذِ الأولى السم مكان، والثّانية مصدر ميمى. ويماثلُ هذا قولُه:

والطير تشدو في الغصون فصيحة نغماتهن بكل صوت مُطرب (9) في الغصون فصيحة والطير تشدو في العمر خطفة بارق وانعم بعيشك لا عدمتك والطرب

<sup>(1) .</sup> ابو الربيع، الديوان، ص98.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- [شدى] كَذا في الديوان، ص41. والأصح: شدا.

<sup>(3) -</sup> يُشير إلى امرئ القيس، وفي هذا دليلٌ على إطلاع، ودراية بأشعار الماضين.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص41.

<sup>(5)</sup> حسني عبد الجليل، موسيقي الشعر العربي، ج1، ص146.

<sup>(6) -</sup> يستعمل الشاعر (مهما) بمعنى (إذاً) في أكثر المواضع في الديوان.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص38.

<sup>(8)-</sup> المصدر نفسه، ص88.

فجمع بين صيغتين صرفيتين هما فعل الأمر، واسم الفاعل. وفي موضع آخر كرّر الفعل مع تغيير ِ الضّمير المنسوب إليه، يقول:

فديتك ما شيءٌ لغير جريمة ولا خطأ ياتي يُمَدُّ ويُضرَبُ (1) ولا هو من فرط النّكال بقائل على أيِّ شيء يا مواليَّ أُضرَبُ

و كذلك قوله:

وَرُبَّ خليل لا يفارقُ مضجعى ولا يسأم التَّسيارَ حيث أسيرُ (2) فطورًا أمامي دون دفع مضرة وطورًا يُحاذي منكبي فيسيرُ

فقد انتقل بالفعل (سار) من الإسناد لضمير الغائب (هو) إلى الإسناد لضمير المُتكلّم (أنا) في النّموذج الأوّل، وغير إسناده من المُتكلّم إلى الغائب في النّموذج الثّاني. ومن هذا النّوع وقوله:

و لاز ال معمورُ المعاهد آهلا بمثل الأُلَى بانوا كما كنت أعلمُ (3) معاهدُ كانت لي أشتَّ قطينَها صروفُ زمان بالتَّشتُّت يعلمُ

فقد انتقل في الإسناد من المُتكلِّم إلى الغائب غير أن هذا النَّموذج أكثرُ اختلالا لأنه طرفٌ في إيطاءٍ آخر، إذ أورد الشَّاعر كلمة(أعلم) في القصيدة نفسها قبل ثلاثة أبيات، يقول:

فلم ترَ عيني منظرًا مثل حُسنِه ولم تر إلْفاً كاللهذي كنت أعلمُ والإيطاء في النَّماذج السابقة كلها أبينُ قُبحًا، وأكثرُ إخلالا بالقافية لما فيها من القرب بين الكلمة، وصُوَّرها المكررة يقول التبريزي: « وإذا قَرُب الإيطاء كان أقبح، وإذا تباعد كان أحسن »(4).

ومن الإيطاء الذي جاء فيه البيتيان مُنفصلين عن بعضهما ببيت واحد قول أبي الرّبيع: وانشُد فؤادك إن عرفت مكانَه بين العتاب وما إخالك تعرف (5)

ثم قال بعد بيت وإحد:

نفسي الفداءُ لها وإن لم تُبق لي قطبًا يُذكّرني بها و يُعرِّفُ فأورد الفعلين (تعرف، يُعرّف) مختلفين من حيث الإسناد، ومن حيث التّجريد، والزيادة، وكان الإيطاءُ أخف من السّابق لوجود فاصل بين البيتين، ومن هذا النَّوع قوله:

فأتتك تنفح في الربّبي لم يثنها حرّ الهجيرة في الفلاة الفدفد (6)

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص125.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص128.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص104.

<sup>(4)</sup> للتبريزي، الكافي في العروض و القوافي، ص163.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص92.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>- المصدر نفسه، ص94.

ثم قال بعد بيت واحد:

فينانـــة فرعاء تحسب عقدهــا بالفدفد (1) وقرطها بالفدفد (1) و أكثر من هذا خفّة ما كان الفاصل فيه بيتين كقول أبي الربيع:

للَّه يوم مُ وجهه متهلَّل ملا القلوب محبَّة وسُرور ا(2)

ثم قال بعد بيتين:

فأدال (3) من سُمر الحداة (4) حديثه وأدال من شجوي (5) الطّويل سروراً

وأخفّ من هذا نماذج شعريّة جاء الفاصل فيها ثلاثة أبيات، وهي قوله:

استبشر َ الفُلْك الأثير ُ تيقُّنًا أَنَّ الأمور َ إلى مرادِك ترجع (6)

ثم قال بعد ثلاثة أبيات:

وكتائب منصورة يحدو بها عـزمٌ إذا أمضيته لا يرجعُ

وقال في قصيدة أخرى:

وإنّى وإنْ برَّدتُ بالدّمع غُلّتى (9) لَكالمُطفىءِ الجمرَ المؤجّجَ بالجمرِ وأقلُّ هذه النّماذج الشّعرية اختلالا، قول أبي الرَّبيع:

علّمني حبُّك حبَّ النّفار وصار من هجركِ ألاّ فرار (10)

ثم قال بعد أربعة أبيات:

حتى طوت ليل السرى دونهم كأن من نهواه عنه الفرار ويرجع ذلك إلى أن الفاصل بين البيتين بلغ أربعة أبيات مما يُخفّف الشُّعور باستعادة صورة القافية كاملة من نموذج وزني قريب.

<sup>(1)-</sup> الفينانة: حسنة الشعر، طويلته. الفرعاء: طويلة الشعر، غزيرته. المرزمين: نجمان. الفدفد: الفلاة التي لا شيء فيها، والأرض الغليظة المملوءة بالحصى.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص85.

<sup>(3) -</sup> أدالَ: جعل الأمر متداولًا، والمعنى، أستبدل شَمَر الحداة بحديثه، و أستعيض عن حزني لفراقه بالفرح بقربه.

<sup>(4)-</sup> الحُداة: ج. الحادي: كلّ من يُرجَع الغناء، ويردّده، ليسوق به الإبل، ويستحثّها على السير.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- الشّجو: الّهمّ.

<sup>(6)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص20.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>- جاحم: شدید الحرّ.

<sup>(8) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص73.

<sup>(9)-</sup> الغُلة: شدّة العطش.

<sup>(10)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص99.

3.2- الإصراف: وقد قل هذا الخللُ في شعر أبي الربيع فلم يرد منه في الديوان إلا بيتان اختلف فيهما المجرى فتحا وضمًّا، يقول أبو الربيع:

لَّه لنا منك في تلك الخميلة ربربُ<sup>(1)</sup> على إثره منهن شخص<sup>(2)</sup>مُحبّبُ

ألم تعلمي ياغابة النّلخل أنله وي وأنّ لنفسى والهوى يبعثُ الهوى

فأتى بالمجرى في البيت الأخير منصوبا رغم استحقاقه الرفع، وهو أمر قد لا ينتبه السامع إليه بسبب بعد (أنّ) التي تصدّرت البيت عن معمولها، ونعته (شخص محبّب) اللّذين وردا في آخره، وبسبب تواتر الرقع في الأبيات، وقد فسر بعض الدّارسين وقوع الشّعراء في اختلاف حركة المجرى بالإصـراف إلى الإنشاد حيث يعمدون إلى الوقف على الرّوي بالسّكون، فلا يحسّون بهذا الخلل الإيقاعي في القافية، يقول محمد حماسة عبد اللّطيف: « ولعلّ هذه الأبيات التي قيل عنها إنّ فيها إصـرافًا كانـت تتشد كلّها بتقييد حرف الرّوي، أي بإسكانه حتى إذا أدّى ذلك إلى أنواع من الأضرب غير المستعملة أو المشهورة في الشّعر، ولكنّ الرّواة أطلقوا هذه القوافي المُقيّدة، فظهر مـا سـُمّي الإصـراف، أو الإسراف »(3).

4.2- التّضمين: ورد في مواضع كثيرة من الدّيوان إلا أنّه من النّوع المقبول الذي لا يُـستقبَح فيـه التّعلُق بين البيتين لأنّه لا يخلّ بالمعنى إخلالا يُؤثّر على الفهم، ويجعل البيـت الأوّل مبتـورًا بـيّن الحاجة إلى البيت الثّاني، يقول التّبريزي: « ومن التّضمين ضرب ّ آخر يكون البيت الأوّل منه قائمًا بنفسه يدلّ على جُمَلٍ غير مُفسَّرة، ويكون في البيت الثّاني تفـسير تلـك الجُمـل ... فهـذا لـيس بعيب »(4).

ومن هذا التّضمين قول أبي الرّبيع:

ولمـــّا ألـــحّ البينُ بيني وبينكم

بعثت إليكم من سلامي على قصد (5) فعل+فاعل فاصل

لديكم فمُّنوا بالسّلام وبالسردّ

تحيّـة مشتاقٍ تنوب منابَه مفعول به

فعلَّق معنى الجملة الفعلية (بعثتُ) بالبيت الثَّاني لأنَّه أخَّر المفعول به (تحيّة)، وهو أحد أركانها إلاَّ أنَّ السّامع لا يُحسُّ لهذا التَّعلُّق نبوًّا في المعنى، أو خللا في السّمع لأنّ الشّاعر َ خفَّف من وطأته بين

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص99.

<sup>(2) -</sup> الأصلُ أن يقول: شخصًا محبّبًا، على اعتبار اسم (أنّ)، وصفته.

<sup>(3)</sup> محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1999، ص235.

<sup>(4)</sup> ـ التبريزي، الكافي في العروض و القوافي، ص166-167.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص93.

البيتين بحشد فواصل كثيرة بين الفعل، ومفعوله استندت عليها الجملة الفعليّة، فلم تأت موالية للوقف، ولا شك أن التعلُّق يكون معيبًا لو غابت هذه الفواصل، وذلك كأن يقول:

ولمّا ألحّ البينُ بيني وبينكم الليكم من سلامي على قصد بعثتُ المحتقةُ مشتاقٍ تنوب منابع للله المحتقةُ مشتاقٍ تنوب منابع المحتقة مشتاقٍ تنوب منابعة المحتقة المح

وهذه الفواصل تُنسي السّامع ما نقُص من الأركان حتّى لا يكاد يشعر بوجوده في البيت المُوالي، أمّا إذا كان الرّكنان متتاليين في بيتين مختلفين، فذلك يُؤدّي إلى الإحساس بحاجة البيت الأوّل إلى الثّاني، ويُفضي إلى استثقال الوقف في البيت الأوّل إذ أنّ كمال المعنى يقتضي ذكر ثانيه، يقول علي يونس: «ولا يُقبّل الوقف بين حرف الجر، والاسم المجرور به، ولا بين المضاف، والمضاف إليه، ولا بين الاسم الموصول وجملة الصلّة، ولا يُقبل كذلك بين ركني الجملة إذا جاء إحدهما تاليا للآخر دون فاصل »(1). ومن تعليق معنى البيت الأول على (المفعول به) في البيت الثّاني قول أبي الرّبيع في موضع آخر:

يالَقومي بالهوى أنشدكم هـل رأيتم قطُّ فيما سلفاً (2) فعل +فاعل فعل +فاعل مُدنِفا (3) يبكي شجاه فإذا ما اشتفى بالدّمع قيل انتزفا مفعول به

فمعنى البيت الأول استند على كلمة (مُدنف) غير أنَّ ذلك لم يُفسد المعنى، لأن المفعول به لم يات مُواليًا لفعله، وفاعله (رأيتم)، فلم يكن الوقف عليهما، وإنّما على الكلمات التي تلتهما، وفصلتهما عن المفعول به.

وهذا أقرب الشواهد فصلا، فقد جاء التضمين فيه عجزًا لصدر. أمّا سائر الشّواهد فقد حرص الشّاعر أن يكون المُتعالقان في بداية كل صدر، وهو ما يطيل الفاصل، ويخفي عيب التعلُّق المعنوي بين الأبيات.

ومن هذا النّوع من التّضمين قول أبي الرّبيع في موضع آخر:

<u>تقول إذا ما صحتُ آهٍ تحرُّقا</u>

<u>من الوجد، أو لوَّيتُ ظهري تَوجُّعاً (4)</u>

حملة فعلية

فاصل

<sup>(1)</sup> علي يونس، جماليات الصوت اللغوى، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2002، ص58.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص52.

<sup>(3)</sup> ـ المُدنِف: المريض الذي براه المرض حتى قربه من الموت.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص62.

أتيت منقاد الإباءة طيّعا

أ لانَ تهيّبت الهوى ولطالما

مفعول به

و لا يختلف هذا عن النَّموذجين السَّابقين إلا في ورود المفعول به جملةً فعلية (ألانَ تهيّبت الهوى...). وقد ورد التضمين في الجملة الإسميّة، و ذلك في قول أبي الرّبيع:

سلامٌ كعرف المسك أو هو أطيب وكالوصل بعد الهجر أو هو أعذب (1)

على نازح إن كان أحسنَ منظرًا

من النّجم في عينيّ فالنّجم أقربُ

خبر

فعلَّق معنى البيت الأوّل على الخبر (على نازح) الذي تصدّر البيت الثَّاني، فأتى التعلُّق مقبو لا يكادُ السَّامع يحسُّ به لأنَّ المبتدأ جاء في صدر البيت الأوَّل، فلم يكن موضع وقف، ثمَّ أنَّه تُلَّى بكلمات كثيرة فصلته عن خبره. وقد يتعلُّق معنى البيت على شبه الجملة المُفسّرة للمعنى، وذلك كقوله:

> فأتتك تنفح في الرّبى لم يُثنها حرّ الهجيرة في الفلاة الفدفد (2) فاصل وأغنَّ كالـظّبي الغرير الأغيد

حملة فعلية

بأغرَّ كالغصن الرّطيب قوامُه

شبه حملة

فإنّ بداية البيت الأوّل (أتتك) مُتعلّقة ببداية البيت الثّاني (أغرّ)، وجاء ما بقي من كلمات البيت الأوّل فاصلا بينهما، مُخفِّفًا من وضوح التعلِّق، وشدّة حاجة الأوّل للثَّاني في تمام المعني.

وقد يكون التعلُّق بين الظَّرف الدّال على الزّمان أو المكان، وجوابه، فمنَ الأوّل قول أبي الرّبيع:

ولما ثنينا للمقاء ركابنا وقام على أعجازنا الشّوق حاديًا (3) فاصل

حملة الظرف

وقطعت البيداء هضبا وواديا

طوت مارأت من مَهمه ومفازة جواب الظّرف المُتضمّن للشّرط

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص99.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>ـ المصدر نفسه، ص94-95.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص93.

فإنّما تمّ معنى قوله (ولمّا ثنينا) بالفعل (طوت)، ولم يظهر عيب التّضمين في هذا الموضع كذلك لعدم توالي ما بينهما، ويبدو الشّاعر حريصا على التّضمين بين الظرف (لمّا) المُتضمّن معنى الشّرط وجوابه، إذ يقول في موضع آخر:

ولم يبق بعد الورد شيءٌ سوى الصدر (1) فاصل

فلما قضينا ما نُرجِّي ثوابَه جملة الظرف

وليس لنا حاد وهاد سوى الذّكر

ثنينا عنانَ الشُّوق نحو دياركم جواب الظرف المُتضمِّن للشَّرط

ويقول كذلك:

ومضى يحثُّ ركابَهم قصدًا<sup>(2)</sup> فاصل ومن العجائبِ مُهجة تهدى

لمّا حدا الحادي بهم في سحرة جملة الظرف أهديتهم نفسي ليُولوا نظرة جواب الظرف المُتضمّن للشّرط

فقد أتى التّضمين في كلّ هذه الأبيات بين الظّرف المُتضمّن للشّرط الدّال على الزّمان وجوابه اللّذين تصدّر البيتين، فكان ما بقي من البيت الأوّل فاصلا يُخفّف هذا التعلُّق، ويُقلِّل من إخلاله بالمعنى. وقد يدلُّ الظّرف على المكان، وذلك كقول أبى الرّبيع:

بحيث شدى الكنديُّ قبلك إلفه "أَ جارتنا إنّ الخطوب تنوب "(3) جملة الظرف فاصل شدوت أبانا غبطة بجواره أسيّدنا إنّ الخطوب تنوب جواب الظرف المتضمن للشرط

فظرف المكان (حيث) المُتضمّن للشَّرط تصدّر البيت الأوّل، وتصدّر جوابُه (شدوت) البيت الثَّاني، فكان هذا البُعد بينهما سببًا في قَبول التعلُّق سمعًا دون إخلال، أو استثقال.

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص97.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص53.

<sup>(3)-</sup> المصدر نفسه، ص41.

ومن التضمين كذلك ما يقع بين النّداء، وما يلزمُه من كلام يتمُّ المعنى، وقد كثر هذا النّوع مع اختلاف في المُتعلِّق بالنداء، فقد يستند النّداء على جملة خبريّة كاستناده على الجملة الفعليّة (يقولون)، كما في قول أبي الرّبيع:

فياعُمرَ الأدنى إليّ وقبرُه تكلُّ شمالٌ دونه وجنوبُ (1) النّداء فاصل فاصل يقولون لي صبرًا ونارُ تلهُّفي لها بين أحناء الضلّوع وجيب جملة خبرية

فإنّ النّداء في قوله (يا عُمر) لا يكتملُ إلا بما يقتضيه الإصغاء وهو قوله (يقولون) الذي جاء في بداية البيت الثّاني، فكانت هذه الفواصلُ من كلمات البيت الأوّل تَحدُّ من قبح التعلُّق، وتُضفي على الكلام قَبو لا لدى السّامع، وقد يتعلَّق النّداء بجملةٍ إنشائيّة، فمن ذلك تعلُّقه بالأمر كما في قول أبي الرّبيع:

يا من يُفنَدني لِفرط صبابتي ويقول لي حتّى متى الإسراءُ (2) النداء فاصل أقصر فلو ذُقت الذي قد ذقتُه ما كان منك لللم إصغاءُ جملة إنشائية أمرية

وكذلك قوله:

فيا خير من يُدعَى لكل مُلمّة وأكرَم من يُرجَى لنيل الرّغائبِ<sup>(3)</sup> النّداء فاصل وأ<u>سَلْ</u> عثرتى إنّى أتيتُك تائبا وليس مُقيمٌ في الذّنوب كتائب جملة إنشائية أمرية

فاستند النّداء في هذين النّموذجين على فعل الأمر (أقصر ، أقل )، وقد ورد كلُّ منهما مُتصدّرًا للبيت الثّاني، ومن الاستناد على جملة إنشائية إقامة التعلُّق على التّعجب، ومن هذا قول أبي الرّبيع:

يا نائمًا ليله والعمر ينصرم مستغرقًا في الكرى يلهو به الحلم (<sup>4)</sup> النّداء فاصل

<sup>(1) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص41.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص85.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص151.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص156.

كُحل السهاد أطار الخوف نومهم

كم ذا نتامُ وأقوامٌ قد اكتحلوا

جملة إنشائية تعجبية

فتعلُّق المعنى في النَّداء(يا نائما) الوارد في صدر البيت الأوّل بجملة إنشائية(كم ذا تتام) الواردة في صدر البيت الثَّاني، وجاء ما بقى البيت الأوَّل فاصلا بين النَّداء والتَّعجب.

وقال أبو الربيع في موضع آخر:

وذاهـــلا عن شكر نعماهُ<sup>(1)</sup> فاصل

يا غافلا عن ذكر مولاه النداء

قد كُحّلت بالنّوم عيناه فاصل وكم يراعيك وتنساه

و راتعا في غيته لاهيا فاصل كم تصحب الغفلة عن ذكره

جملة إنشائية تعجبية

فالتَّضمين في هذا النُّموذج أكثر خفاءً، والتَّعلق أقلُّ وضوحا، وذلك لكثرة ما فصل بين المُتعالقين من الكلام فقد ورد النَّداء في صدر البيت الأوّل (يا غافال)، ولم يرد التَّعجب الذي يتمّ المعنى إلا في صدر البيت الثَّالث، وهو قوله (كم تصحب)، وهذا النَّموذج أطول شواهد التَّضمين فاصلا، وأكثرها بُعدًا بين المُتعالقين. وقد يتعلُّق النَّداء بالتَّمني، ومنه قول أبي الرّبيع:

> لم يُثتها منّى أسي وتلهُّفُ (2) یا نازحًا حنت رکائب بینه فاصل وعلى جفانك ليتهم لم يوجفوا ليت الذين نأوا بشخصك قد ونوا

> > جملة إنشائية للتمنى

النداء

فاستند النّداء على جملة إنشائيّة طلبيّة يُمثّلها التّمني في قوله (ليت)، وأتى بالمتعالقين مُتصدّرين للبيت كما رأينا في النّماذج السّابقة حرصًا على تخفيف التعالُق بين البيتين، وتقليل حدّة هذا العيب الإيقاعي. فهذه النَّماذج الوزنية كلهًا تميّزت بعدم توالى المُتعالقين في التَّضمين، وجاء فيها الفاصل ضرورة للحدّ من الخلل النّاتج عن حاجة البيت الأوّل في تمام المعنى للبيت الثّاني.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ـ أبو الربيع، الديوان، ص151.

<sup>(2)-</sup> المصدر نفسه، ص92.

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى فكرة مهمة أوردها علي يونس تتعلَّق بإمكان قبول التضمين دون فاصل في مواضع، وعدم قبوله في مواضع أخرى، يقول: «إنّ الشّاعر إذا خرج على التقاليد وكسر القواعد، فقد يصدمنا مسلكه هذا، وقد ننفر منه ونعده نقصا أو قبحا، إذا أحسسنا أنه فعل ذلك بسبب السّهو والغفلة، أو الإهمال والافتقار إلى العناية والإتقان، أو لضعف شاعريته...أمّا إذا أحسسنا أنّه خرج على التقاليد، وكسر القواعد بإرادته واختياره، مع تمكُّنه وقدرته على مراعاة التقاليد والنّظُم، فربّما تساءلنا عن هدفه ودوافعه، وربّما قبلنا منه ذلك، بل ربّما لقي منّا الاستحسان والإعجاب »(1).

فالخللُ منبعُه الاحساسُ بخضوع الشّاعر لبنية الوزن، والقافية ممّا يدلّ على ضعف وقلّة تمكّن، فإذا كان التّضمين بوعي، واختيار من الشّاعر، وليس ضرورة ألجأته إليها مقتضياتُ الوزن، والقافية، فإنّه يكون مقبولا في السّمع، موصوفًا بالحُسنَ.

ويُمكن إسقاط هذا الكلام على النّماذج الوزنية السّابقة لأبي الرّبيع فقد ورد منها قوله:

يا لقومي بالهوى أنشدُكم هــل رأيتم قطٌ فيما سلفـاً (2) مــدنفا يبكي شجاه فإذا ما اشتفى بالدّمع قيل انتزفا

فقد كان بإمكان الشّاعر تجنّب التّضمين، وإيراد المفعول به (مــدنفا) في البيت الأوّل، والدّليل على ذلك بيّنٌ إذ أنَّ هذه الكلمة موافقة للقافية في القصيدة في جميع لوزامها، كما أنّها لم ترد في بيت من الأبيات مما يستبعد تخوّف الشّاعر من الوقوع في الإيطاء، ولذلك، فقد كان بإمكانه أن يقول:

يا لقومي بالهوى أنشدُكم <u>هـل رأيتم قطَّ صبًّا مدنفا</u> مُغرمًا يبكي شجاه فإذا ما اشتفى بالدّمع قيل انتزفا

وهذا يُؤكّد أنّه أتى بالتّضمين هنا بإرادته واختياره، وهو ما ينأى بهذه الأبيات عن الاضطراب البيّن، والخلل القبيح « فالتضمين قد عُدّ عيبًا في الشّعر العربي لأنّه خروج على أحد نُظم النّثر التي أبقى عليها الشّعر العمودي، وهو نظام الوقف، ولكنّه قد يُقبَل إذا أحسسنا أنّ السسّاعر أقدم عليه واعيًا لغرض فنّي »(3).

<sup>(1)</sup> علي يونس، جماليات الصوت اللغوى، ص62.

<sup>(2)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص52.

<sup>(3)</sup> علي يونس، جماليات الصوت اللغوى، ص64.

3- الاختلال الإيقاعي اللّغوي:

قد يلحق الخللُ الشّعري بالبنية الإيقاعيّة اللّغوية، وذلك بما يكون فيها من العيوب في مبانيها، ومعانيها ممّا يترك لدى السّامع أثرًا بالاستهجان، والاستثقال. وللاختلال الإيقاعيّ اللّغوي في شعر أبي الرّبيع صور تطال اللّفظ، وأخرى تطال المعنى:

1.3- الاختلال الإيقاعي في المبنى:

1.1.3 التّكرار المُستهجَن: ويكون التّكرار عنصرًا إيقاعيا مُهمًّا إذا حسن وضعُه، وخفَّ إيراده وأضفى على المعنى جمالا، وفائدة، ويُستقبَح إذا كان مُخلابه، أو خَلا من الحُسن، والفائدة، يقول أبو الرّبيع:

أخليف ة الله الرَّضيّ هنئته فيئته في الله الرَّضيّ هنئته ويُشفَّعُ (1) وليهن هذا الفتح أنْك فتحته وبحسبه منك النصيب المُقنع

وقد سبّب توالي البيتين في إظهار الثّقل المُتمثّل في إعادة لفظ الدّعاء (وليهن، هنئته)، وتكرار مادة (فتح).

ومن هذا التّكرار قوله:

نصلُ الذّميل<sup>(2)</sup> إلى الذّميل كأنّما من طول ما نصلُ الذّميلَ حروف<sup>(3)</sup> فتكرار كلمة (الذّميل) أثقل البيت، وكان في تراكيب اللغة، وكلماتها ما يُغني عن ذلك. ومن التّكرار المُستهجَن تكرار مادة (ضرب) في أبيات مُتتالية، يقول أبو الرّبيع:

فديتك ما شئّ لغير جريمة ولا خطأ يأتي يُمد ويُضربُ (4) ولا هو من فرط النّكال بقائل على أي ذنب يا موالي <u>أضربُ</u> ولا <u>ضاربوه</u> مُعتبوه وإنْ شكا ففي ضربه نفعٌ وإنْ كان يعتب

فهذا تكرار يحسُّ السّامع بقبحه لخلوُّه من الفائدة خاصّة بوقوع بعضه في القافية التي يكون فيها العيبُ أبينَ وأظهرَ باعتبارها نهاية المقدار الوزني، ومن هذا التّكرار الذي لا يُوافق وجه الحُسن قوله:

ولكنّه للمقام العزيز فما <u>العذر</u> إن قيل لي يحضر (5) ولي العذر وجّهتُه وما كنت أعصي الذي تأمر وعنري عنه لكم بيّن ومثلك في مثله يعنر

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص21.

<sup>(2)-</sup> الذميل: ضربٌ من سير الإبل.

<sup>(3) -</sup> أبو الربيع، الديوان، ص95.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص125.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>- المصدر نفسه، ص147.

فقد أكثر الشّاعر من إيراد كلمة (عذر) في أبيات مُتوالية فجآءت نابيةً عن الجمال، ثقيلة على السمّع، ويُلتمس العذر للشّاعر في شيء من هذا الشّعر، فإنّ ورودَه في باب الألغاز، ومفاكهة الإخوان يجعله منظومًا للمتعة، والتندّر، فلا يكون الشّاعر فيه حريصا على إحكام النّظم، وإجادة الشّعر، وقد سبق القول أنّ كثيرا من الهنات في شعره إنّما كانت في هذا الباب.

ويُستثقَل تكرار بعض الأصوات التي يصعب نطقُها إذا تجاورت، ومن هذا قول أبي الرَّبيع: قد كان أحمدُ عمر المرء أطولَه فاليوم أقصر عمر المرء أحمدُه<sup>(1)</sup>

وكذلك قوله:

أغفى على غير وعدٍ من منبّهه مع الصبّاح ويوم الحشر موعدُه فإن في اجتماع (الحاء، والعين) في قوله (أحمد عمر) و (عمر المرء أحمده) عُسرًا في النّطق لكونها من مخرج واحد، وكذلك تعاقبُ العين، والغين في صدر البيت الثّاني، وتجاور الحاء والعين في عجزه. فإذا اجتمعت حروف الحلق مع حروف أقصى اللسان (ق، ك) أو حروف الإطباق (ص، ض، ط، ظ) كان الاستثقال أشدَّ، ويعلّل إبراهيم أنيس ذلك بكون هذه الحروف تحتاج جُهدًا عضليا أثناء النّطق بها، وفي تبيينه لأثر تجاورها في الكلام يقول: « فإذا تكرّر حرفٌ من هذه الحروف السّابقة في بيت، أو شطر منه استطعنا أن نحكم على ثقله في النّطق، ثمّ نفور الأذن منه، ويتبع هذا رداءة الموسيقى اللّفظية » (2).

وقد أدّى التّكرار في بعض الأبيات إلى فقدان التّماثل الصّوتي بين أشطرها، يقول أبو الرّبيع: لا غرو أن صرع الكميّ مقرطَق إن سل أبتر سل جفنا أحور ا(3)

فإذا انساب العجز على اللّسان لتردد السين واللام فيه، فإنّ الصدر جاء ثقيلا لاحتوائه على حروف مُجهدة للنطق(ع، غ، ك، ق، ط) من جهة، ولوجود كلمة (مقرطق) الخالية من أيّ جرس صوتي يقرّبها من كلمات العجز، وإن اقتصر التّكرار هنا على اختلافٍ في التّماتل الصوتي فقط، فإنّه قد يتعدّى هذا إلى إيحاء باختلاف الوزن بين شطري البيت الواحد، كما في قول أبي الرّبيع:

فالقلب في حُرق والجفن في أرق وللبلابل إصدار وإيراد (4)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>- أبو الربيع، الديوان، ص155.

<sup>(2) -</sup> إبر اهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص43.

<sup>(3)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص77.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص66.

فإنّ تكرار حروف المدّ في العجز يجعله بطيئا في الإنشاد فيما يرد الصدّر سريعا لخلوُّه منها حتى يظنّ السّامع أنّهما من بحرين مُختلفين، ولكنّ البيت وإن كان فيه خلل من هذا الجانب فإنَّ فيه مكامن للجمال سبق الكلام عنها في فصل المُوازنات الصوّتيّة.

2.1.3 مذالفة القياس اللّغوي: إنّ الخروج عن قواعد اللّغة في النّظم يكسر انسياب الإيقاع، ويذللُّ به، وإن كان في بعض أحواله مُعلَّلا بالضرورات الشعرية، ومن صور هذا الخروج عنها قول أبيي الرّبيع:

يا أمَّ حفصة والمطيُّ بنا على قرب من العذب الشَّهيّ المورد (1) فالشَّاعر قدّم النعوت على المنعوت، والقياس تأخيرها عنه، وممّا يزيد من استثقال ذلك شعور السّامع أن مقتضيات الوزن، والقافية هي التي فرضت على الشّاعر هذا الخروج، وليس جنوحًا إلى فائدة بلاغية تُضفي جمالا على التّركيب، ومن صوره كذلك عودة الضمير على متأخر عنه في الرّتبة، يقول أبو الرّبيع:

فبكل أرض يضربون قبابَهم لا تُنكرن قريشها البطحاء (2) فبكل أرض يضربون قبابَهم فإنه لا يُوقَف على معنى الهاء إلا باكتمال البيت، وذكر كلمة (البطحاء)، فيكون تفسير الضمير بما بعده، وهذا نظير قوله:

عيل صبري لهموم لا تطاق شردت نومهُما عني المآق (3) فإنّ الضّمير (هما) عائدٌ على المآقي، وهو يليه رتبةً.

3.1.3- التّعقيد اللّفظي: إنّ إحكام الكلام والتحام أجزائه يكون له وقع في الأسماع، وقبول في الأذواق، ويَقلُ هذا الأثر بميله إلى التّعقد، والتّفكك، يقول أبو الرّبيع:

مكانٌ بسيفي للقراع وليتُه فلول بخدي للدّموع ندوب(4)

وقد تسبّب هذا التّركيب اللّفظي في غموض المعنى، خاصة بعدم تعويض كلمة (مكان) بكلمة (فكان) كما جاء في إحدى نسخ الدّيوان، والمعنى الذي أراده الشّاعر هو تمنّيه أن يكون بخدّه ندوب للدّموع من أثر الحزن تُماثل الفلول التي أصابت سيفه من أثر القراع، لكنَّ فصلَه بين اسم كان، وخبرها، وتأخيره للاسم جعل المعنى مُعقدًا، غامضا.

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان، ص94.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>- المصدر نفسه، ص24.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص148.

<sup>(4)-</sup> المصدر نفسه، ص41.

ومن تعقيد اللّفظ كذلك الإيجاز المُخلُّ بالمعنى، وعدم مراعاة مواضع الوصل، والفصل فيه، يقول أبو الرّبيع:

يا زهرةً أذوت الأيّامُ نُظرتَها إنِّي رثيتك دهرًا كنت أمتدحُ<sup>(1)</sup>

وإنّما أراد أنّه صار يرثيه بعد أن كان يمدحه، فكأنّما شقّ عليه الرّثاء بعد أن كان يرى ممدوحه ويتتعّم بلقائه، ويلهج بمناقبه، ومآثره لكنّه لم يربط أجزاء الكلام على نحو يُوضِّح المعنى كأنْ يقول (إنّي رثيتك دهرا وقد كنت أمتدح) مع مراعاة ما يتغيّر من الكلام جريًا على الوزن، وقد وصف المُحقِّق هذه العبارة من البيت بأنّها عبارة قلقة (2) لما يكتنفها من تفكُّك بين أجزاء الكلام.

ومن ضعف التّاليف استعماله للفعل(أرى) في غير موضعه، ولعلّ هذا الاستعمال كان مألوفًا في ذلك العهد لتكرار وروده في قصائد الشّاعر، يقول أبو الرّبيع:

كتبت إليها أشتكى ألم الهوى لعلّى أرى يومًا إلىَّ كتابَها(3)

ويقول في موضع آخر:

وعُلِّقتُها طفلا صغيرًا ويافعًا فما إنْ أرى عنها حياتي لأنزعًا (4)

2.3- اختلال المعنى: وورد في الدّيوان أبيات شابَها غموض في المعنى مما يحدُّ من قبول الـسّامع لها، وإحساسه بوقعها، فالإيقاع لا يستقيم إلا بالوفاء باللفّظ، والمعنى معًا، يقول شكري عيّاد: «قد يكون للايقاع بمفرده تأثير "، ولكن هذا التّأثير لا يُسمّى فنّيا، أو غير فنّي حتى يلتقي الإيقاع مع المعنى لقاءً يقوم على التّوافق والطّباق معًا »(5).

ومن هذه الأبيات قول أبي الربيع:

وفر قرار الدّال لما لقيته لأكثر مما كان منك تلاقيا (6)

فورد عجز البيت غامضا لم يُضف إلى صدره شيئا.

ويُعَدُّ في هذا السّياق قوله كذلك:

لم يُبق سيفك منهمُ من ينبئ نبئ بقتلهم ولبيست الأنباءُ (7) حاشا قليلٌ منهم لم يعلموا أنّ المنونَ من الفرار نجاءُ

<sup>(1)</sup> أبو الربيع، الديوان، ص43.

<sup>(2)-</sup> المصدر أنفسه، ص43.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، صَ49.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- المصدر نفسه، ص62.

<sup>(5) -</sup> شكري محمدعياد، موسيقى الشعر العربي، ص164.

<sup>(6)</sup> لبو الربيع، الديوان، ص31.

<sup>(7)</sup> للمصدر نفسه،، ص25.

فالمعنى في عجز البيت الثّاني غامض لإ كيف يكون الموت نجاة من الفرار، ولعل ذلك خطاً في النسخ، ويكون الصواب قوله:

حاشا قليلٌ منهم لم يعلموا أنّ الفرار من المنون نجاء أ

ومن هذا الاختلال المعنوي كذلك قول أبي الرّبيع:

شبيهين في الشّكل والفعل ما يُباين هذا كذا في الحُلَى (1)

فالمعنى في العجز غامض، ولعلّ هذا أيضا من أخطاء النّسخ ويكون الأصوبُ أنَّه قال:

شبيهين في الشّكل والفعل ما يُباين هذاك ذا في الحُلى

إنّ هذه الاختلالات العروضية، واللّغوية لا تُعدُّ شيئا بالنظر إلى هذا الكمّ الكبير من الأبيات التي لم يتنكّب فيها الشّاعر الإيقاع المحكم، فجاء شعرُه فيها سليمًا في أوزانه، وقوافيه، بديعا في ألفاظه، ومعانيه، يُبدي قوة في الشّاعرية، وتمكُّنا من القريض.

<sup>(1)-</sup> أبو الربيع، الديوان،، ص119.

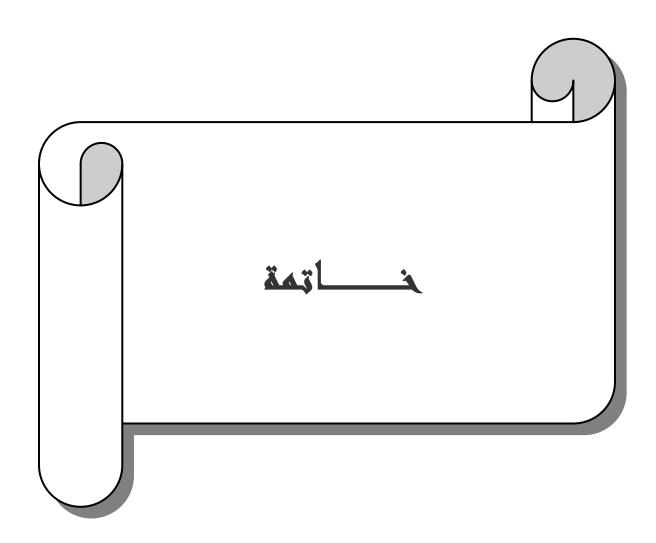

لم يعد الشّعر في الرّؤية الإيقاعية الحديثة مُقتصرا على الوزن، والقافية بـل صـارت الدّارسـة المُعمَّقة تقتضي الإحاطة بالجانب العروضي، وبالبنية اللّغوية المُتمثِّلة فـي المُوازنـات الـصوتيّة، وأصبحت الدّلالة تُساهم كذلك في تشكيل إيقاع القصيدة، ورصد الانفعالات والمشاعر التي يحسّ بهـا الشّاعر، فتكون دراسة القصيدة من هذه الزّاوية هي دراسة للشّاعر في حدّ ذاته من خلال شعره.

وقد توخّت هذه الدّراسة أحد شعراء المُوحدين، وأمرائهم في سبيل الكشف عن الجوانب الإيقاعيّة في ديوانه، وقد خلُصت إلى جملة من النّتائج والتّوصيات:

### 1- المُدوّنة:

يتميّز ديوان الشاعر بكم كبير من الأبيات بلغ ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين بيتًا (1637) طرق من خلالها الشّاعر أغراضا مُختلفة، فشعرُه يضمُّ المديح، والرّثاء، والنّسيب، والألغاز، والتّشبيه، والزّهد. وللدّيوان أهميّة أدبيّة باعتباره من أقدم الدّواوين المغربيّة، كما أنّه ثابت النّسبة إلى صاحبه لكونه أمر بجمعه وتبويبه، وتمّ ذلك في حياته.

ويحتاج الديوان إلى الإخراج في صورة جديدة، لرداءة الطبعة المُتداولة، وكثرة الأخطاء فيها، وإلى ترتيب لأغراضه لاختلاطها، وخروج بعضها عن بابها، كتصنيف بعض قصائد التشبيه في الألغاز.

# 2- الشّاعر:

جمع أبو الربيع بين الشّخصية السياسيّة، والشخصيّة الأدبيّة، فمن مظاهر الشخصيّة الأولّى تقلّده إمارة ولايات كثيرة مثل بجاية، وسجلماسة، وتلمسان حيث واكب خلالها أحداثا كبرى في تاريخ الدّولة المُوحّدية، وقد دلّت على تبصرُ بأمور الحُكم اتّضح في تعامله مع الخوراج بالحكمة التي تظهرها رسائله، أو بالبطش الذي تداولته الأخبار عنه.

أمّا الشخصيّة الأدبيّة، فتبديها النّماذج النثريّة التي تركها، والتي حسسُ أسلوبها، وراق سبك عباراتها، وإحكام توقيعاتها، ويُنبيء بها ما أُثر عنه من اشتغال بكتب الأدب كاختصار كتاب" الأغانى"، ويُظهرها هذا الدّيوان الذي تركه، والذي يشهد له بحُسن النظم، وبراعة القريض.

فقد أثبت أبو الربيع تمكنه من الشّعر، وتميّزت قصائده بسلامة إيقاعها ماعدا في بعض المواضع التي لا يُعتدّ بها بالقياس إلى الكمّ الهائل من المنظوم من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ كثيرا من مواضع الخلل تعود إلى ارتباطها بالتّرف الشّعري في الألغاز، أو ترجع إلى أخطاء، وتصحيفات طالت الدّيوان من كاتبه، أو ناسخيه.

ورغم ما يقال عن نزول رتبة بعض أشعاره، فإن المُتأمّل في الدّيوان يجد الكثير من القصائد التي حازت الجودة، وجمال الصورة، وتأنّق الأسلوب، ودلّ بعضها على ثقافة واسعة، ومطالعات لفطاحلة الشّعر العربي في العصرين الجاهلي، والإسلامي لا سيما المتنبي.

### 3- الإيقاع:

ارتبطت كلمة الإيقاع بالموسيقى، واللّحن، فكان قائما على النّغمات التي تنطلق من الزّمان، مقابلا للإيقاع العروضي الذي يقوم على الحركات، والسّكنات، ومقاديرها في الزّمن، وقد عُرِف بهذا المعنى في التّراث العربي عند اللّغويين، والفلاسفة.

توسّع معنى الإيقاع في العصر الحديث، وإن ظلّ غامضًا الاختلاف زوايا النّظر إليه، وعدم وضع حدّ دقيق له يتّفق الدّارسون، والنّقاد عليه، غير أنّه في توسّعه صار شاملا للعروض، والقافية، وكذلك الأنواع بلاغية مُتعدّدة عُرفت في الدّراسات الحديثة بالموازنات الصوتيّة.

وقد ظلّت هذه الدراسات مفتقرة إلى عروض الخليل، مُنطلقة منه رغم محاولات كثيرة لطرح بدائل جديدة، وذلك لعدم وجود آلية واضحة للدّارسات النّبرية، أو المقطعيّة، وعدم توصيّلها إلى نتائج تجعلها بديلا مقبولا لعروض الخليل ممّا جعل هذه الدّراسات التي بدأها المستشرقون، وتأثّر بها بعض الدّارسين العرب غير مناسبة إيقاعيّا للعروض العربي. ويقوم الإيقاع على الأصوات، والأسباب، والأوتاد، والفواصل، والمقاطع إلا أنّه لا يظهر إلا في مستويات أكبر هي الأجزاء، والوحدات الإيقاعيّة، والبحور. كما يظهر في القيم الإيقاعية التي تتيحها القوافي من خلال تكرر لوازمها، ووقع مدودها، وتمهيها مع مظاهر إيقاعية أخرى.

# 4- القِيم الإيقاعيّة في شعر أبي الرّبيع:

- أكثر النّظم على البحور الطّويلة بسبب ما اكتسبته هذه البحور عبر العصور من المكانة، فكانت نسبة شيوعها كبيرة، ومنها الطّويل، والكامل، والبسيط، والوافر.
- قلّة من النّظم على البحور المجزوءة لأنّه يميل إلى النّفَس الطّويل، وهو ما يُفسّر خُلوّ ديوانه من الهزج، وندرة المُجتث، ومجزوءات الوافر، والخفيف، والمُتقارب، إضافة إلى خُلوّ بعض الأغراض من هذه المجزوءات كالزّهد، وندرتها في أغراض أخرى كالنّسيب، والألغاز، والتّشبيه رغم الكمّ الكبير للنّماذج الشّعرية في هذه الأغراض. وندرة المجزوءات في الدّيوان يقابلها غياب كامل للمنهوك، والمشطور، وهو يُؤكّد كلف الشّاعر بالبحور التّامة الطّويلة.

- قلّل من نسبة التّدوير لأنّه يقتضي الاستغناء عن الوقفة بين الشّطرين ممّا يُفضي إلى قراءة مُتّصلة للبيت، وللحفاظ على هذه الوقفة جعل الكلمة المُشتركة تنتهي بحروف المدّ في جزئها الأولّل ممّا يسمح للمُنشد بالوقوف دون الإخلال بمعنى الكلمة.
- مال الشّاعر إلى الإيقاع المُتوسّط الذي لا يتميّز بسرعة، ولا بطء في البحر، وذلك بإكثاره من البحور ذات الوحدة الثّنائية، والتي تتقارب فيها الحركات، والسّواكن كالطّويل، والبسيط، أمّا البحور التي تتّسم بالسّرعة في بدايتها كالكامل، أو في نهايتها كالوافر لاطّراد الحركات في الموضعين، فقد مال بها إلى التّوسط باستعمال نسبة عالية من التّغييرات كالإضمار، والقطع في الكامل، والعصب في الوافر.
- توخّى مسلك الشّعراء في اجتناب بعض البحور التي قلّ نظمهم عليها لاستثقالهم لها حتّى أنكرها بعض العروضيين، واعتبروها مُخالفةً للذّوق العربي، وذلك ما يدلّ عليه خُلو ّ الدّيوان من النّماذج الوزنيّة لبحري المُضارع، والمُقتضب.
- حرص الشّاعر على سلامة هذه البحور الطّويلة من التغييرات التي وُسمت بالقبح رغم جوازها، وذلك ما يُفسّر ندرة القبض، والكفّ في سباعي الطّويل(مفاعيلن)، وهو أمر يعزز حرصه على التّوسط في السّرعة لأنّ هذه الجوازات تزيدها، وذلك بحذف السّواكن التي تُفضي إلى تجاور الحركات. وممّا يُثبت ذلك أيضًا قلّة نسبة ما ورد من الطّويل الثّالث المحذوف بالقياس إلى النّسبة العالية للضرب الأول الصّحيح، والضرب الثّاني المقبوض. ومن الجنوح إلى التّوسط في السّرعة قلّة إيراد الطّي الذي يُؤدّي إلى تتابع الحركات في البسيط. أمّا مُخلّع البسيط الذي يتميّز بالسّرعة لقصر أبياته من جهة، ولكثرة ما جاء فيها من القطع، والخبن المُميّزين له من جهة أخرى، فإنّ الشّاعر قلّل من أبياته في الدّيوان. وكذلك الأمر في المُتدارك الأول الذي اتسم بالسّرعة لقيامه على وحدة إيقاعيّة صغيرة الكمّ مُتكرّرة بانتظام (فعلن)، فقد عمد الشّاعر إلى تشعيث عدّة أجزاء للحدّ من هذه السّرعة.
- حرص الشّاعر على التّخفيف من الرتابة في البحور القائمة على وحدة إيقاعيّة أحاديّــة مُتكــررة بانتظام كما هو الحال في الكامل، والمُتقارب، وفي مجزوء الوافر المعــصوب، ومجـزوء الرّجــز، ومجزوء الرّمل، وذلك بتنويع حالة الأجزاء، واستعمال ضروب من التّغييرات كالعصب في الــوافر، الإضمار في الكامل، والحذف في المُتقارب.

وقد يعمد إلى التقليل من الأبيات إذا طغت عليها الرتابة كما هو الحال في الرّمل الخامس المجزوء الذي لم يُورد الشّاعر منه إلا مقطوعتين لرتابته النّاتجة عن تكرار منتظم لأجزاء سالمة. والرّمل عموما يتميّز بالبطء لذا خفّف الشّاعر منه برفع نسبة الخبن في الأجزاء.

أمّا عن القافية، فتميّزت بالتّنوع إذ أتى الشّاعر على كلّ أنواعها ما عدا القافية المطلقة المؤسّسة الموصولة بالهاء المُتحرّكة ، والشّاعر يميل إلى القافية المُطلقة التي حازت على أكثر النّماذج الشّعرية في ديوانه وهي سمةٌ تميّز بها الشّعر العربي في مختلف عصوره لما في الإطلاق من طول الإنشاد، ووضوحه النّاتج عن المدّ، كما تصدّرت القافية المُجرّدة في الدّيوان متلوة بالقافية المردوفة فالمُؤسسّدة.

- تقاربت نسبة المُتواتر، والمُتدارك من القوافي لشيوعهما في النّثر، والشّعر، وتلاهما المُتراكب، فالمُترادف، وخلا الدّيوان من المُتكاوس لما فيه من الثّقل، وتُظهِر النّسبة القليلة للمُترادف، والغياب التّام للمُتكاوس حرص الشّاعر على تجنّب البطء في الأوّل، ومباعدة السّرعة في الثّاني ممّا يؤكّد ولعه بالتوسّط في القافية كذلك.
- قلّل الشّاعر من ظاهرة التّدوير لأنّه عامل من عوامل الـسرّعة إذ يفضي إلى غياب الوقفة العروضيّة ممّا يقتضي وصل الشّطرين إنشادًا، لكنّ الشّاعر جعله عاملا لتخفيف الرّتابة، وجرده من سمة الوصل التي تجعله عامل تسريع، وذلك باعتماده المدّ نهاية للجزء الأوّل من الكلمة المُشتركة ممّا يُطيل الإنشاد، ويُتيح وقفة عروضية تُماثل سمة الوقف في الأبيات غير المُدورة.
- مُقاربة الأبيات المُصرّعة، والمُقفاة لنسبة الأبيات الخالية من التّصريع، والتّقفية مع زيادة في نسبة الثّانية، ومردّ ذلك لكثرة النّوع الثّاني في باب الألغاز الذي لا يُولي الشّاعر فيه اهتمامها للجانب الإيقاعي، ولا لإجادة الشّعر، وإحكامه.
- إخضاع الشّاعر البنية اللّغوية للبنية العروضيّة حرصًا على سلامة المُكونّ العروضي ممّا جعله يستعمل الضرورات الشّعرية بالزيادة، أو النّقص، أو الإبدال التي درج الشّعراء على استعمالها.
- وقد عضد الشَّاعر الإيقاع العروضي بجُملة من المُوزانات الصوتيّة التي أغنت الفاعليّة الإيقاعيّة في ديوانه، ومن مظاهر ذلك:
- تكرار الصوائت المُتميّزة بدرجة كبيرة من الوضوح الصوّتي، والتي ساهمت في الحدّ من السرّعة، والرّتابة باعتبارها مُرتكزات يطول فيها الصوّت خاصة في البحور التي تطّرد فيها الحركات التي تقوم على وحدة إيقاعيّة أُحادية كالكامل، والوافر.

- تكرار الصوّامت التي أثرت على الدّلالة بما تتميّز به هذه الحروف من صفات تنعكس على المعانى التي يُعبِّر عنها الشّاعر.
- تكرار الصور البيانية خاصة التشبيه، وأنواعٍ من البديع كالطّباق، والمُقابلة ساهم في تعميق الدّلالة من خلال الجمع بين المُتضّادات.
- نشأ عن التّجنيس نقارب صوتيّ ناتجٌ عن التشابه اللّفظي بين المُتجانسات، وقد زاد وقعُه في أبيات كثيرة بسبب تمامه من جهة، وتداخله مع جماليات أخرى كالتّكرار، واللفّ، والنّشر.
  - وقد يرتبط بالقوافي فيُقوّي إيقاعها بإضفاء التّماثل الصّوتي على كلماتها في أبيات القصيدة الواحدة.
- أضفى توازي المقاطع، واعتدال الأقسام قيمة إيقاعية على الأبيات تمثّلت في توافق الشّطرين في البيت الواحد، أو توافق أبيات في قصيدة واحدة بتماثلها الذي يدركه السّمع، ويطرب له، وذلك ما يعرف في الدّر اسات الحديثة بالتّوازي.
- لم يستعمل الشّاعر التّرصيع الذي يقتضي اتّفاق المقاطع وزنا، وتقفية لكنّه أتى بنظائر َ إيقاعيّة لــه كالتّطريز، والقافية الداخليّة، أوعوّضه بالجناس المزدوج الذي يتيح جرسا إيقاعيا يقترب من الترصيع.
- وقد وسمت هذه القيم الإيقاعية شعر أبي الربيع بالقوة، والرصانة، والتنوع العروضي، والغنى الإيقاعي، وأضفت عليه عمقا في الدلالة، وعذوبة، وحُسن وقعٍ في القلوب، والأسماع.
  - وفي الدّيوان مظاهر خرج فيها الشّاعر عن الإيقاع المُحكم وتمثّلت فيما يلي:
- الخروج من بحر إلى بحر كالتّداخل الواقع بين الرّمل، والمديد في أحد الأبيات لتـشابههما فـي المُكوّنات رغم اختلافهما في الدّائرة.
- استعمال علّة التّذييل في الكامل التّام، وهي علّة لا تُستخدَم إلا في مجزوءات البحور ممّا أحدث خلطًا بين تام الكامل، ومجزوئه.
- التّداخل بين الأضرب كالخروج من الضّرب الثّالث المحذوف للطّويل إلى الضّرب الأوّل الصحيح، وهو أمر يُثبت ولع الشّاعر بالتطّويل باعتبار الضّرب الأوّل، أوفى التّحقيقات الوزنيّة للطّويل.
- الالتزام ببعض الزّحافات الجارية مجرى الزحاف كالخبن الوجوبي في البسيط في بيت، وتركها في بيت أخر ممّا يُنشئ خللا إيقاعيّا.

- وردت بعض الأبيات غامضة الوزن بسبب خلل في بعض أجزائها أبعدها عن الأضرب التي حدّدها الخليل، ولعل كثيرا من هذه الاختلالات راجعة إلى عوامل خارجة عن الشّاعر تعود إلى أخطاء النّساخ، والورّاقين.
- ثقلُ الوزن في بعض الأبيات التي طرأت عليها تغييرات جائزة إلا أنّها مستقبحة كالكف في الطّويل، والوقص في الكامل.
- وجود بعض مظاهر الاختلال في القافية كالإيطاء، والإصراف، والتّضمين، وسناد التّأسيس، وسناد التّوجيه.
- في الدّيوان مظاهر للاختلال اللّغوي انعكست على المعنى كتقديم النّعوت على المنعوت، أو عودة الضّمير على متأخر.
- والواقع أنَّ هذه المظاهر لا تضع من مكانة أبي الرَّبيع، ولا تَحطّ من قيمة شعره لجودة منظومه، وكثرته، ولكونها مظاهر لم يخلُ منها ديوان، ولا يسلم من الوقوع فيها حتى الفحول المُتقدِّمون.

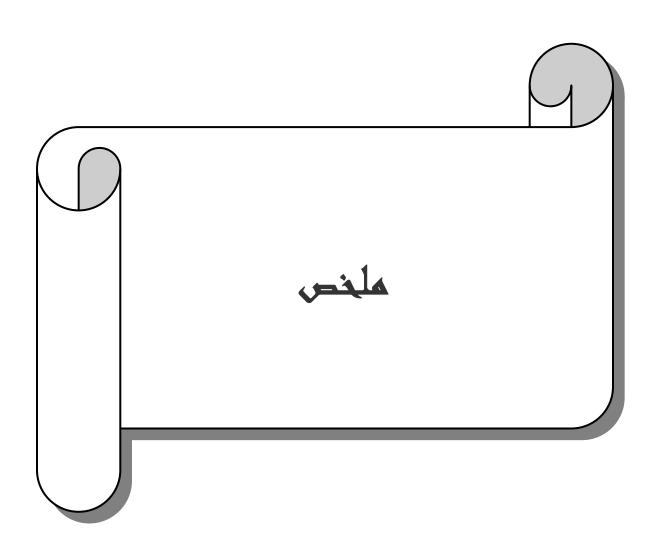

يُعد ديوان أبي الربيع سليمان بن عبد الله المُوحد أقدم ديوان شعري مغربي وصل إلينا، وقد دُون في حياة الشّاعر وبأمر منه حيث كلّف بذلك كاتبه مُحمد بن عبد الحق الغسّاني. ويبلغ عدد الأبيات في الدّيوان ألفا، وستمائة، وسبعة، وثلاثين بيتا(1637) مُوزَعة على سبع وتسعين قصيدة (97) ومائة، وأربع مقطوعات (104) وست، وثلاثين نتفة (36)، وقد بُوبّت هذه النّماذج الشّعرية حسب الأغراض التي نظم الشّاعر فيها، فكانت في سبعة أبواب هي: المديح، الرّثاء، النّسيب، الألغاز، التّشبيه، العتاب، و الزّهد، وإن لم يكن هذا التبويب مُحكمًا، ففي الدّيوان أشعار وُضعت في غير بابها، وبلغ عدد الصفحات في طبعة الدّيوان التي نشرتها كلّية الآداب بجامعة محمد الخامس، وحققها عدد من الأساتذة مائة وخمسة وسبعين صفحة، وتضم إلى جانب المتن مُقدّمة، وصفحات من بعض مخطوطات الدّيوان، وفهارس للأبيات، والقوافي، وموضوعات التّحقيق.

أمّا الشّاعر فقد وُلد في حدود سنة خمسمائة، وثلاث وخمسين ببجاية حيث كان أبوه واليًا عليها، ثمّ انتقل بعد وفاة والده ليعيش في كنف عمّه أبي يعقوب يوسف بن عبد المُؤمن، وهي طفولة مكّنته من معرفة شؤون السّياسة، وأحوال الحكم، وهيّأت له الإطّلاع على صنوف مختلفة من العلوم والفنون، وأهّلته ليكون شاعرًا مُتصدّرا، وأميرًا لعدد من الأمصار كبجاية، وسجلماسة، وتلمسان، وقد كانت وفاته في سنة 604ه.

وإذا كانت دراسة الدّيوان تُعنى بالجانب الإيقاعي، فإنّ مقاربة الإيقاع مهمّة، وقد دلّ معناه اللّغوي على ارتباطه باللّحن، والموسيقى، والغناء، وانعكس هذا على مُفهومه الاصطلاحي عند اللّغويين العرب القُدامى، وفلاسفة المسلمين، غير أنّ معناه توسّع في الدّراسات الحديثة، فصار شاملا للعناصر التي تُحدِث في النص وقعًا، وتزيده جرسا كالأوزان والقوافي، والتّكرار، والتجنيس، والتّصريع، والتّوازي.

فأمّا إيقاع العروض، فإنّه وإن كان قائما على الأصوات، والمقاطع، والأسباب، والأوتاد فملامحه لا تظهر إلا في مستويات أكبر هي الأجزاء، والوحدات الإيقاعيّة، والبحور في الدائرة، والاستعمال، وقد اتسم الإيقاع بالتّنوع، فقد طرق أبو الرّبيع الدّوائر الخليلية كلّها مع اختلاف في نسبة الأبيات في كل دائرة، واختلاف في نسبة ركوب كلّ بحر، فحازت دائرة المختلف أكبر نسبة في ذلك متلوّة بدائرة المؤتلف، وتصدّر الطّويل نسبة الشيوع متلوّا بالكامل، والبسيط، والمُتقارب، والـوافر، والرّمل، والسريع، والمديد، والخفيف، والرّجز، والمُتدارك، والمُجتث، والمُنسرح على التّرتيب، وخلا ديوائه من الهزج، والمُقتضب، والمُضارع، وقد تحرّى الشّاعر التّمام في هذه البحور، فقلّت عنده التّحقيقات

الوزنية للمجزوء، وقلّل من الزّحافات الدّاخلة عليها، ولم يُشكّل التّدوير ظاهرة إيقاعيّة عند الـشّاعر، فلم يرد في الدّيوان إلا ستة وعشرون بيتا مُدوّرا غير أنّها اطّردت في البحر الكامل تامًا، ومجـزوء، فحاز ستة عشر بيتا من مجموع الأبيات المُدوّرة.

كما أنّه لم يحرص على التّصريع، والتّقفية إذ تفوق الأبيات الخالية من التّصريع، والتّقفية نـسبة مجموع الأبيات المُصرّعة، والمُقفاة غير أنّ ما رفع نسبتها كثرتُها في باب الألغاز، وهو بـاب مـن أبواب الشّعر لا يحفلُ الشّاعر فيه بالإجادة وعوامل الحسن التي من بينها التّصريع، والتقفية.

أمّا القوافي فقد غلب عليها الإطلاق من حيث اعتبار حركة الرَّوي، فحازت القافية المُطلقة أغلب النّماذج لأبي الرّبيع.

وأمّا من حيث اعتبار لوازمها، فحظيت القافية المُجرّدة بأكثر من نصف النّماذج الشّعرية متلوّة بالقافية المردوفة، ونالت القافية المؤسسة النسبة الأقل.

أمّا باعتبار عدد الحركات بين ساكني القافية، فقد أتى الشّاعر على كلِّ ألقاب القافية غير المُتكاوس، وتفوّق المُتواتر، ثم المُتدارك بنسبة مُتقاربة، وتلاهما المُتراكب ثمّ، المُترادف.

وقد استعان الشّاعر بالضرورات للحفاظ على المُكوّن العروضي سواء كانت بالزيادة، كتنوين غير المُنصرف، وتشديد غير المُشدد، أو بالنّقص كقصر الممدود، أو بالإبدال كتغيير الحركة في بعض الكلمات.

وفي الدّيوان اهتمامٌ بالبُنية اللّغوية التي هي من عناصر الإيقاع بما ضمّه من موازنات صوتيّة تضفي جانبًا موسيقيّا يعضد ايقاع العروض، والقافية، ومن هذه المُوازنات التّكرار الذي طال الحروف، والألفاظ، ومن ملامحه المُميّزة تكرار الصوّائت، والصوّامت لما يكون في هذه الحروف من تقابل لصفاتها ممّا يُضفي قيّما إيقاعيّة على الشّعر منها السّرعة، والتّماثل الصوّتي بين الأشطر والأبيات، كما يحيل على جانب دلالى يُستشفّ من دلالة صفاتها على المعانى التى يريدها الشّاعر.

وكذلك تكرار الألفاظ سواء كانت كلمات، أو محسنات، أو صيغا، أو أساليب، أو صورًا، فإنه يُغني الدّلالة، ويزيد فاعليّة الإيقاع.

ومن هذه المُوازنات التّجنيس الذي يمنح الشّعر إيقاعًا مصدره اختلاف المعاني، وائـتلاف الألفـاظ، وتختلف درجة حسنه، وقيمة وقعه باختلاف أنواعه، وبتداخله مع عناصر إيقاعيّة أخرى كالتّكرار. وتتبع قيمة إيقاعيّة أخرى من التّوازي الذي يقوم على تعادل الأقسام، وتقابلها على مـستوى البيـت الواحد، أو مجموعة من الأبيات، وهذا ما يُكسبها تماثلا في التّركيب يطرب له السّامع.

أمّا التّرصيع، فلم يهتمّ الشاعر به إذ لا نجد في ديوانه أبياتًا قائمةً على أقسام متساوية وزنًا، وتقفية، وإن كان عوّض غيابه بألوان بديعيّة تقترب من التّرصيع كالتّطريز، والقافية الدّاخلية.

ويصادف دارسُ الدّيوان بعض مظاهر الاختلال التي طالت الجانب الإيقاعي العروضي كالتّداخل بين البحور، أو الأضرب، أو بين التّام، والمجزوء، أو الخروج عن ضرب مُعيّن لمخالفة قاعدة من قواعد الوجوب. وقد يكون الاختلال راجعًا لغموضٍ في الوزن، أو استعمال بعض التّغييرات الجائزة الموصوفة بالقبح.

فأمّا القافية، فمظاهر الاختلال فيها راجعٌ لوجود بعض عيوبها كسناد التّأسيس، وسناد التّوجيه، وكذلك الإيطاء، والإصراف، والتّضمين، وهي مظاهر يرجع بعضها إلى أخطاء مُحتملة في النّسخ، ويرجع بعضها إلى عدم اهتمام الشّاعر بإجادتها خاصة ما كان منها في باب الألغاز.

ومن مظاهر الخلل في الجانب اللّغوي مخالفة بعض القواعد، أو الجنوح إلى التّكرار الذي لا يُضفي على المعنى فائدة، ولا على الإيقاع جمالا، أو يسمُ التّحقيق الوزني بالثّقل لتقارب حروف الكلمات المُكرّرة في مخارج الحروف.

غير أنّ هذه الاختلالات لا تقدح في شاعرية أبي الرّبيع، فهي مُتواترة في دواوين الشّعراء من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ كثيرًا منها ورد في باب الألغاز الذي لا يحفل فيه الستّعراء بإحكام القريض لانصباب تركيزهم على مضمون اللّغز فيه، وعلى ما يكون في ذلك من الطّرافة، والتّدر. وإضافة إلى كلّ هذه، فإنّ مظاهر الاختلال هذه لا تكاد تذكر قياسا بكثرة ما نظمه الشّاعر، وبما ورد من شعره مُستجادًا، مُحكماً.

# قائمة المحادر والمراجع

# قائمة المصادر و المراجع

# القرآن الكريم (رواية ورش).

- (1) ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العبّاسي، مر: أحمد عبد الله فر هود، دار القلم العربي، حلب، ط1، 1997.
  - (2) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت، ط4، 1972.
- (3) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك، وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، د.ط، 1972.
  - (4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مر: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.4، 2003.
  - (5) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، مر: خلیل شحادة، وسهیل زکار، دار الفکر، بیروت، د.ط، 2000.
- (6) ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط5 ،1981.
  - (7) ابن سعيد: الغصون اليانعة، تح: ابراهيم الأبياري، دار المعارف، القاهرة، ط4، د.ت.
    - (8) ابن طباطبا: عيار الشعر، تح: محمد زغلول سلام، دار المعارف، ط3، د.ت.
  - (9) ابن فارس: الصاحبي، تح: عمر فاروق الطبّاع، مكتبة المعارف، بيروت، ط1، 1993.
- (10) أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي: الجامع في العروض، والقوافي، تح: زهير غازي زاهد و هلال ناجى، دار الجيل، بيروت، ط1، 1996.
- (11) أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري: شرح أشعار الهذليين، تح: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدنى، القاهرة، د.ط، د.ت.
- (12) أبو هلال العسكري: الصناعتين، تح: علي محمد البجاوي وآخرون، مكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 1987
- (13) أحمد بن محمد بن عبد ربه: العقد الفريد، ش: أحمد أمين و آخرون، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط، 1983.
  - (14) أحمد سليمان ياقوت: التسهيل في علمي الخليل، دار المعرفة الجامعية، د،ط، 1999.
    - (15) أحمد كشك: التدوير في الشعر، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2004. - الزحاف و العلة، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2005.
- (16) أحمد المعداوي: أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، دار الأفاق الجديدة، المغرب، ط1، 1993.
  - (17) ألفت كمال الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير، بيروت، ط1، 1983.
    - (18) تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سوريا، ط1، 1983.
- (19) التبريزي: الكافي في العروض و القوافي، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1994.
  - (20) التنوخي: كتاب القوافي، تح: عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، مصر، ط2، 1978.
  - (21) الجاحظ: البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، 1998.
- (22) حازم القرطاجتي: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن الخوجة، ط3، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1986.
  - (23) حسني عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1989.
    - (24) الدماميني: العيون الغامزة، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1994.
      - (25) رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، د.ت.
        - (26) السكاكي: مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1987.

- (27) سيد البحراوي: العروض وإيقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1993.
  - (28) السيوطى: الإتقان، ترتيب: محمد بن عمر باز مول، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1992.
    - (29) شكري محمد عياد: موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ط2، 1978.
    - (30) شوقى ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط11، د.ت.
    - (31) صفاء خلوصى: فن التقطيع الشعري والقافية، مطبعة الزعيم، بغداد، د.ط، 1962.
    - (32) صلاح يوسف: في العروض، والإيقاع الشعري، شركة الأيام، الجزائر، ط1، 96-97.
  - (33) عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة، بيروت، ط4، 1980.
- (34) عبد الرحمن حسن الميدائي: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق والدار الشامية، بيروت، ط1، 1996.
  - (35) عبد الرحمن آلوجي: الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، ط1، 1989.
  - (36) عبد العاطي غريب علام: دراسات في البلاغة العربية، جامعة قان يونس، بنغازي، ط1 ،1997.
    - (37) عبد القادر حسين: فن البديع، دار الشرق، ط1، 1983.
  - (38) عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، دار المدنى، جدة، د.ط، 1991.
  - (39) عبد الله الطيّب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، مطبعة حكومة الكويت، ط3، 1989.
    - (40) عبد الله كنون: النبوغ المغربي، ط2، د.ت.
    - ذكريات مشاهير رجال المغرب، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2010.
    - (41) عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازي، مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ط1، 1999.
- (42) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، و.ح: خليل عمر ان منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998.
  - (43) عثمان موافي: دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 2002.
  - (44) عدنان حقى: المُفصل في العروض، والقافية، وفنون الشعر، دار الرّشيد، بيروت، ط1، 1987.
    - (45) عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، مصر، ط1، 1955.
- (46) عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ المغرب و الأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، د.ط، د.ت.
  - (47) عصام نور الدين: علم الأصوات اللغوية (الفونيتيكا)، دار الفكر اللبناني، ط1، 1992.
- (48) علوي الهاشمي: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للنشر، والتوزيع، بيروت، ط1، 2006.
  - (49) علي الجندي: فن الجناس، دار الفكر العربي، مصر، د.ط، د.ت.
  - (50) علي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1993. جماليات الصوت اللغوى، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2002.
    - (51) عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط5، 1989.
    - (52) عيسى علي العاكوب: العاطفة والإبداع الشعري، دار الفكر، دمشق، ط1، 2002.
      - موسيقا الشعر العربي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1997.
        - (53) القرويني: الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.
    - (54) كمال أبو ديب: في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1974.
      - (55) كمال بشر: علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، د.ط، 2000.
      - (56) لخضر العرابي: المدارس النقدية المعاصرة، دار الغرب، د.ط، د.ت.
    - (57) المحلّي: شفاء الغليل في علم الخليل، تح: شعبان صلاح، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991.
- (58) محمد بن تاويت: الوافي بالأدب المغربي في المغرب الأقصى، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1982.

- (59) محمد بن تاويت و محمد الصادق عفيفي: الأدب المغربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1969.
  - (60) محمد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1999.
    - (61) محمد العمري: الموازنات الصوتية، إفريقيا الشرق، بيروت، د.ط، 2001.
    - (62) محمد عونى عبد الرؤوف: القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، د.ت.
      - (63) محمد العياشى: نظرية إيقاع الشعر العربي، المطبعة العصرية، تونس، د.ط، 1976.
        - (64) محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، د.ط، 1986.
        - (65) محمد مندور: في الميزان الجديد، مؤسسات ع بن عبد الله، تونس، ط1، 1988.
          - (66) محمود عسران: موسيقى الشعر، مكتبة بستان المعرفة، د.ط، 2006.
      - (67) مراد عبد الرحمن مبروك: من الصوت إلى النص، دار الوفاء، الإسكندرية، ط1، 2002.
- (68) المرزوقي أبو علي: شرح ديوان الحماسة، نش: أحمد أمين، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991.
  - (69) مصطفى حركات: كتاب العروض، موفم للنشر، الجزائر، 1986.
  - نظريتي في تقطيع الشعر، دار الأفاق، الجزائر، دبط، دبت.
- (70) المقرّي: نفح الطيب من عصن الأندلس الرّطيب، تح: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، د.ط، 1988.
  - (71) ممدوح عبد الرحمن: المُؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، 1994،
    - (72) موسى بن محمد الأحمدي: المتوسط الكافي، دار الحكمة، الجزائر، ط4، 1994.
    - (73) نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط6، 1981.

#### <u>الدواوين</u>:

- (1) ابن زيدون: الديوان، جم: عبد الله سندة، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2005.
  - (2) ابن المعتز: الديوان، تح: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت.
- (3) أبو تمام: الديوان، ش: شاهين عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.
- (4) أبو الربيع سليمان بن عبد الله المُوحد: الديوان، تح: محمد بن تاويت الطنجي، وآخرون، منشورات كليّة الآداب، جامعة محمد الخامس، د.ط، د.ت.
  - (5) أبو العلاء المعري: ديوان سقط الزند، دار صادر، بيروت، د.ط، 1957.
  - (6) أبو فراس: الديوان، رو: أبي عبد الله الحسين بن خالويه، دار بيروت للطباعة، بيروت، د.ط، 1979.
    - (7) امرئ القيس: الديوان، ش: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2004.
      - (8) الحطيئة: الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2005.
      - (9) الخنساع: الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2004.
      - (10) ذو الرَّمة: الديوان، ش: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2006.
        - (11) طرفة: الديوان، ش: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2003.
    - (12) على بن أبى طالب: الديوان، جم: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط3، 2005.
      - (13) عمرو بن كلثوم: الديوان، تح: ايميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1996.
        - (14) كُشاجِم: الديوان، تح: النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة المدني، القاهرة، ط1، 1997.
          - (15) لبيد: الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2004.
            - (16) المتنبي: الديوان، دار الجيل، بيروت، د.ط، د.ت.
          - (17) النابغة: الديوان، جم: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2005.

### المعاجم:

- (1) ابن فارس: مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979.
  - (2) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط4، 2005.
- (3) الجوهري: الصحاح، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1990.
- (4) الخليل بن أحمد: العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003.
- (5) الزبيدي: تاج العروس، تح: عبد الكريم العزباوي ، المجمع الوطني، للثقافة، الكويت، ط1، 2001.
  - (6) الزركلي: الأعلام، دار العلم، بيروت، ط7، 1986.
  - (7) عبد العزيز النجار و آخرون: المعجم الوسيط، مكتبة المعارف الدولية، ط4، 2004.
- (8) الفيروزابادي: القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث، إش: محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة، بير وت، ط8، 2005.
- (9) مجدي وهبه و كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984.

### الرسائل:

- (1) رابح محوي: الصورة الشعرية في ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله المُوحد،إش: عبد الربيع سليمان بن عبد الله المُوحد،إش: عبد الرحمن تبر ماسين، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2008-2008.
- (2) عبد الإله بوشامة: بنية القصيدة الغزلية في شعر أبي الربيع سليمان المُوحّدي (بحث لنيل دبلوم الدر اسات العليا)، إش: عباس الجراري، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1988.
- (3) عبد الرحمن تبرماسين: البنية الإيفاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر (أطروحة لنيل درجة دكتوراه) إش: عبد الله العشى، جامعة بتانة، 2002.
  - (4) محمد خليفة: نظرية العروض، وموسيقى الشّعر في الفكر الفلسفي النقدي عند العرب قديما، وحديثا (رسالة دكتوراه)، إش: عبد القادر دامخي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2004- 2005.

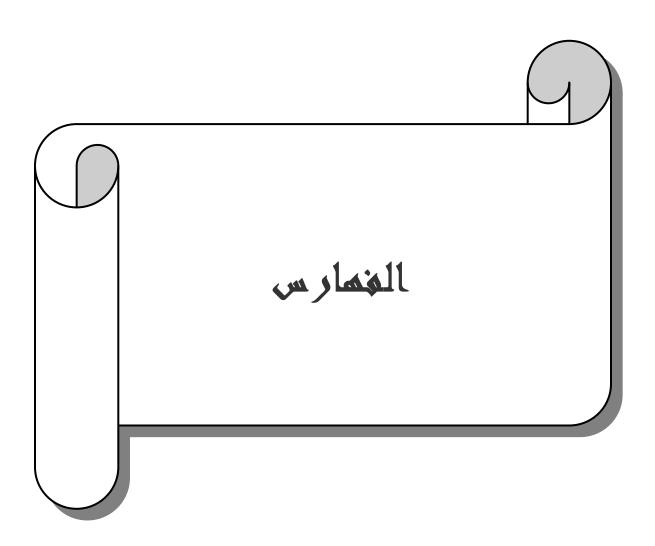

فهرس الآيات حسب ورودها في البحث

| الصفحة | السورة و الآية  | الصفحة | السورة و الآية |
|--------|-----------------|--------|----------------|
| 105    | القيامة(29– 30) | 17     | التوبة(109)    |
| 105    | الهمزة(01)      | 46     | الحديد (27)    |
| 106    | المدثر (03)     | 105    | الأنعام(26)    |
| 106    | النمل (22)      | 105    | الروم(55)      |

# فهرس المواضع المترجَم لها حسب ورودها في البحث

| الصفحة | الموضع    | الصفحة | الموضع  |
|--------|-----------|--------|---------|
| 21     | الأرك     | 12     | تيليت   |
| 21     | العقاب    | 16     | ايميلول |
| 59     | عين و سيم | 17     | غانة    |

فهرس التراجم حسب ورودها في البحث

| الصفحة | صاحب الترجمة     | <u>ا</u> | الصا | صاحب الترجمة   |
|--------|------------------|----------|------|----------------|
| 27     | غويار            | 1        | 2    | أبو الحسن      |
| 47     | امرئ القيس       | 1        | 3    | ابن سعید       |
| 47     | أبيد             | 1        | 5    | علي بن غانية   |
| 48     | ذو الرُّمة       | 1        | 6    | ابن المعز      |
| 47     | طرفة             | 1        | 9    | ابن زریق       |
| 49     | الحطيئة          | 1        | 9    | أبو صخر الهذلي |
| 49     | الخنساء          | 2        | 1    | ابن سينا       |
| 52     | ابن زيدون        | 2        | 2    | كُشاجم         |
| 105    | أبو العتاهية     | 2        | .3   | الكندي         |
| 106    | أبو العلاء       | 2        | 4    | إخوان الصفا    |
| 106    | أبو فراس         | 2        | 4    | الفار ابي      |
| 132    | عمرو بن كلثوم    | 2        | .5   | ابن رشد        |
| 133    | النابغة الذبياني | 2        | 6    | ريتشاردز       |
| 134    | علي بن أبي طالب  | 2        | .7   | إليز ابيت درو  |
|        |                  | 2        | .7   | فایل           |

فهرس المواد المشروحة حسب ورودها في البحث

| الصفحة | المادة    | الصفحة | المسادة               |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 133    | الغُدر    | 11     | السرار                |
| 133    | الأمّة    | 39     | المعاقبة              |
| 133    | لصاف      | 39     | المر اقبة             |
| 133    | ثُبرة     | 39     | المكانفة              |
| 133    | וְעֹל     | 54     | التّام                |
| 133    | الحرّ     | 54     | الو افي               |
| 133    | النَّصب   | 56     | المجزوء               |
| 133    | الرِّز    | 56     | المشطور               |
| 134    | الجفار    | 56     | المنهوك               |
| 153    | الفينانة  | 64     | الحيا                 |
| 153    | الفرعاء   | 72     | الأكحل                |
| 153    | الفدفد    | 72     | الأخيف                |
| 153    | المُرزمين | 80     | الجيد                 |
| 153    | أدال      | 80     | النّقا                |
| 153    | الحادي    | 82     | رشأ                   |
| 153    | الشّجو    | 86     | شطّت                  |
| 153    | جاحم      | 89     | تلفّع                 |
| 153    | الغُلّة   | 113    | مُقرطَق               |
| 155    | المُدنِف  | 133    | تلفع مقرطق الجون عضون |
| 161    | الذميل    | 133    | غضون                  |
|        |           | İ      |                       |

## فهرس قوافي أبي الربيع

| الصفحة  | القافية                |
|---------|------------------------|
| 95      | العجيب                 |
| 95      | تصيب                   |
| 96      | الخطب                  |
| 98      | الغربا                 |
| 125-99  | قلبه                   |
| 110     | مصيب                   |
| 121-110 | تريب                   |
| 137-110 | الغريب                 |
| 111     | لتّبي                  |
| 111     | الغريب<br>لبّى<br>ذنبا |
| 111     | العتبي                 |
| 115     | العجب                  |
| 115     | خطابها                 |
| 115     | خطوب                   |
| 126-122 | قلبا                   |
| 128-122 | ضرب                    |
| 128-122 | قضب                    |
| 123     | مهدّب                  |
| 123     | مذهّب                  |
| 124     | غريب                   |
| 125     | قلبه                   |
| 127-125 | فتصيب                  |
| 127     | يذوب                   |
| 145     | خابوا                  |
| 148     | اباب                   |
| 150     | الدّنب                 |
| 150     | المنشعب                |
| 157-151 | تنوب                   |
| 157-151 | تنوب                   |
| 151     | بمشرب                  |
| 151     | ومشربي                 |
| 151     | مطرب                   |
| 151     | أطرب                   |
| 161-152 | يضرب                   |
| 161-152 | أضرب                   |
| 154     | ربرب                   |

| الصفحة                                                                  | القافية                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                                                                         | * الهمــزة *                                        |  |
| 9                                                                       | البرحاء                                             |  |
| 58                                                                      | اقتضاؤه                                             |  |
| 67                                                                      | الظلماء                                             |  |
| 164-91                                                                  | الأنباء                                             |  |
| 93                                                                      | الأدواء                                             |  |
| 94                                                                      | رحماء                                               |  |
| 94                                                                      | الأنباء                                             |  |
| 97                                                                      | الأرجاء                                             |  |
| 121                                                                     | سفراء                                               |  |
| 144                                                                     | داء                                                 |  |
| 144                                                                     | اباء                                                |  |
| 147                                                                     | الأواء                                              |  |
| 158                                                                     | الإسراء                                             |  |
| 158                                                                     | لصغاء                                               |  |
| 163                                                                     | البطحاء                                             |  |
| 165                                                                     | نجاء                                                |  |
|                                                                         | * ¢[                                                |  |
| 9                                                                       | نصييبي                                              |  |
| 14                                                                      | ركابها                                              |  |
| 19                                                                      | المصائب                                             |  |
| 19                                                                      | العجائب                                             |  |
| 57                                                                      |                                                     |  |
| 57                                                                      | غضبي                                                |  |
| 59                                                                      |                                                     |  |
|                                                                         | غضبى                                                |  |
| 59                                                                      | غضبی<br>جیوب<br>غروب<br>ایابی                       |  |
| 59<br>63                                                                | غضبی<br>جیوب<br>غروب<br>ایابی                       |  |
| 59<br>63<br>66                                                          | غضبى<br>جيوب<br>غروب<br>ايابي<br>تجيب<br>به         |  |
| 59<br>63<br>66<br>68                                                    | غضبى<br>جيوب<br>غروب<br>ايابي<br>تجيب<br>به         |  |
| 59<br>63<br>66<br>68<br>69                                              | غضبى<br>جيوب<br>غروب<br>ايابي<br>تجيب<br>به         |  |
| 59<br>63<br>66<br>68<br>69<br>91-81                                     | غضبى<br>جيوب<br>غروب<br>ايابي<br>تجيب<br>به         |  |
| 59<br>63<br>66<br>68<br>69<br>91-81<br>82                               | غضبی جیوب غروب ایابی تجیب بیه بیه یاتهب یختسب وهبوا |  |
| 59<br>63<br>66<br>68<br>69<br>91-81<br>82<br>129-82                     | غضبی جیوب غروب ایابی تجیب بیه بیه یاتهب یختسب وهبوا |  |
| 59<br>63<br>66<br>68<br>69<br>91-81<br>82<br>129-82<br>92               | غضبی جیوب غروب ایابی تجیب بیه بیه یاتهب یختسب وهبوا |  |
| 59<br>63<br>66<br>68<br>69<br>91-81<br>82<br>129-82<br>92<br>138-110-94 | غضبى<br>جيوب<br>غروب<br>ايابي<br>تجيب<br>به         |  |

| 95         | مقعد                                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| 97         | السّعد                                        |
| 163-99     | المورد                                        |
| -128-109   | اپیراد                                        |
| 162        |                                               |
| 112        | عندي<br>عسجد<br>الملد                         |
| 113        | عسجد                                          |
| 118        | الملا                                         |
| 118        | الرند                                         |
| 118        | القد                                          |
| 151-118    | البرد                                         |
| 119        | الورد                                         |
| 122        | رواد                                          |
| 123        | بعدي                                          |
| 123        | العهد                                         |
| 123        | الورد<br>رواد<br>بعدي<br>العهد<br>بعد<br>حساد |
| 129-127    | حساد                                          |
| 129-127    | أعياد                                         |
| 128        |                                               |
| 162-128    | ار عاد<br>أحمده                               |
| 145        | مزاده                                         |
| 151        | البرد                                         |
| 156-152    | عف عفال                                       |
| 153        | <u>าอ๋าอ๋ไ</u>                                |
| 154        | قصد                                           |
| 154        | الرّد                                         |
| 156        | الأغيد                                        |
| 157        | قصدا                                          |
| 157        | تهدى                                          |
| 162        | مو عده                                        |
|            | * الــــراء *                                 |
| 09         | <u> </u>                                      |
| 09         | نصيرا                                         |
| 10         | البشر                                         |
| 10         | <u>غير</u>                                    |
| 11         | القمر                                         |
| 96-64-55   | <br>مفتر                                      |
| 57         | <u> </u>                                      |
| 57         | العمر                                         |
| 57         | النحر                                         |
| 58         | الصدر                                         |
| 145-143-58 | <br>القطر                                     |
| 60         | حذر                                           |
|            | <b>J</b> —                                    |

| 154 | محبب                                             |
|-----|--------------------------------------------------|
| 156 | أعذب                                             |
| 156 | أقرب                                             |
| 158 | الر غائب                                         |
| 158 | كتائب                                            |
| 158 | جنوب                                             |
| 158 | وجيب                                             |
| 161 | يعتب                                             |
| 163 | ندوب                                             |
| 164 | يعتب<br>ندوب<br>كتابها                           |
|     | * التاع *                                        |
| 97  | وجناتها<br>لذاته<br>وجناته                       |
| 119 | لذاته                                            |
| 119 | و جناته                                          |
| 119 | وشاته                                            |
|     | * الجـــيم *                                     |
| 142 | المروج                                           |
| 142 | المروج<br>السروج<br>* الداع *                    |
|     | <u>* ¢[</u>                                      |
| 61  | مفتضح                                            |
| 115 | مفتضح<br>مصباحا<br>جناح<br>صباح<br>نجاح          |
| 124 | جناح                                             |
| 124 | صاح                                              |
| 124 | نجاح                                             |
| 124 | جباح                                             |
| 138 | صلاح                                             |
| 139 | صلاح<br>صباح<br>افصاحا<br>امتدح                  |
| 141 | إفصاحا                                           |
| 164 | امتدح                                            |
|     | <u>* / الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
| 62  | ميعاد<br>الودّا                                  |
| 67  | الودّا                                           |
| 68  | الفر قد                                          |
| 68  | لا تبعد                                          |
| 78  | فؤ اد <i>ي</i>                                   |
| 79  | مزید                                             |
| 80  | لا تبعد<br>فؤادي<br>مزيد<br>أرشد                 |
| 81  | بعده                                             |
| 88  | البعد                                            |
| 88  | أضداده                                           |
| 90  | بعده<br>البعد<br>أضداده<br>کبدي<br>یلحد          |
| 94  | يحد                                              |
|     |                                                  |

| 161    | يحضر                                                                |          | 64          | مزار                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 161    |                                                                     | 1        | 98-64       | النهار                                                                            |
| 161    | تأمر<br>يعذر<br><u>* السي</u> ن <u>*</u>                            | 1        | 65          | الخمر                                                                             |
|        | * السبين                                                            | 1        | 73          | الدبار                                                                            |
| 11     | كأسه                                                                | 1        | 75          | خضره                                                                              |
| 81-11  | شمسه                                                                | 1        | 77          | هجر ه                                                                             |
| 12     | أمسه                                                                |          | 80          | البشر                                                                             |
| 12     | نفسه                                                                |          | 80          | <u>جو هر</u>                                                                      |
| 148    | الأنفس                                                              |          | 86          | كدر                                                                               |
|        | * الشين *                                                           |          | 87          | ساهره                                                                             |
| 146    |                                                                     |          | 88          | مستبشره                                                                           |
|        | وشى<br>* الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |          | 97          | مستنكرا                                                                           |
| 76     | أغراضا                                                              |          | 97          | النهار الخمر الديار خضره خضره هجره البشر جوهر البشر مستبشره مستنكرا الجوذرا       |
| 76     | بياضا                                                               |          | 98          | الشجر                                                                             |
|        | أغراضا<br>بياضا<br>* العي <u>ن</u> *                                | 1        | 112         | هاجره ضمائره العنبر أحورا النضر النضر صبري الذكر بسار                             |
| 90     | دعه                                                                 |          | 112         | ضمائره                                                                            |
| 59     |                                                                     |          | 112         | العنبر                                                                            |
| 69     | نجمعه                                                               |          | 113         | أحورا                                                                             |
| 114-74 | رجوع نجمعه مكرع صانع جموعه المقنع ينفع                              |          | 120         | النضر                                                                             |
| 86     | صانع                                                                |          | 120         | صبري                                                                              |
| 87     | جموعه                                                               |          | 157-125-120 | الذكر                                                                             |
| 161-98 | المقنع                                                              |          | 121         | ىبىدار                                                                            |
| 114    | ينفع                                                                |          | 124         | أسبير                                                                             |
| 114    | برتع                                                                |          | 125         | <b>خ</b> سور                                                                      |
| 114    | ودعوا                                                               |          | 126         | دار                                                                               |
| 114    | شيعوا                                                               |          | 138         | سرور                                                                              |
| 114    | أودعوا                                                              |          | 138         | مأمور                                                                             |
| 115    | موضع                                                                | <u> </u> | 147         | ىسر                                                                               |
| 115    | مدمع                                                                |          | 147         | ندري                                                                              |
| 115    | الأدمع                                                              |          | 147         | الكبير                                                                            |
| 116    | شيعوا أودعوا موضع مدمع الأدمع تبع تبع تنبع تنبع تنبع تنبع تنبع تنبع | _        | 150         | ندري<br>الكبير<br>ذكر<br>يستقر<br>كببر<br>الضرر<br>أسير<br>أسير<br>فرار<br>الفرار |
| 117    | تجمع                                                                | _        | 150         | يستقر                                                                             |
| 120    | تذيع                                                                | _        | 150         | کبر                                                                               |
| 121    | دامع                                                                | _        | 150         | الضرر                                                                             |
| 126    | نهجعا                                                               | _        | 152         | اسير                                                                              |
| 146    | يخلع                                                                | _        | 152         | يسير                                                                              |
| 147    | المدامع                                                             | 1        | 153         | فرار                                                                              |
| 153    | ترجع                                                                | 1        | 153         | الفرار                                                                            |
| 153    | <u>يرجع</u>                                                         | 1        | 153         | الجمر                                                                             |
| 155    | يرجع<br>توجعا<br>طيعا<br>يشفع                                       | 1        | 153         | الجمر<br>الجمر<br>سرورا<br>سرورا                                                  |
| 156    | طيعا                                                                | 1        | 153         | سرورا                                                                             |
| 161    | يشفع                                                                | _        | 153         | سرورا<br>ن                                                                        |
| 164    | أنزعا                                                               |          | 157         | الصدر                                                                             |

| 146     | 41 .                                            |
|---------|-------------------------------------------------|
| 146     | درك<br>* الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (0)     |                                                 |
| 60      | <u>طویل</u><br>- نا ۱                           |
| 62      | عدلوا<br>أ ٧                                    |
|         | <i>او لا</i><br>:: - ا                          |
| 144-66  | عذلوا<br>أولا<br>تخجل<br>الأبطال                |
| 76      | رلابطان<br>وصله                                 |
| 81      | وصله<br>فعالك                                   |
| 85      | علاية<br>غليلا                                  |
| 94      |                                                 |
| 98      | سؤ الك<br>محلال                                 |
| 121-98  | معلال :                                         |
| 99      | نيو <u>لا</u><br>ن ئى ئى                        |
| 110     | الأحوال                                         |
| 116     | العلا                                           |
| 120     | عليك                                            |
| 127-122 | الكح <i>ل</i><br>متمهلا<br>أحول                 |
| 128     | متمهلا                                          |
| 136     | احول                                            |
| 143     | الشمأل                                          |
| 146     | الأجدلا                                         |
| 151     | تهلا<br>متهلا                                   |
| 151     | متهللا                                          |
| 165     | الحلي                                           |
|         | * <i>المي</i>                                   |
| 09      | صميما                                           |
| 13      | صمیما<br>سئوما                                  |
| 123-65  | يحرم                                            |
| 72      | الظلام                                          |
| 73      | ابتسام                                          |
| 85      | المدام                                          |
| 111-87  | السلام                                          |
| 111     | الغمام                                          |
| 117     | تنم                                             |
| 117     | الظلام ابتسام المدام السلام النعمام تنم مزمزم   |
| 117     | نُوّم                                           |
| 117     | تسجم                                            |
| 117     | أعلم                                            |
| 123     | نجر م                                           |
| 128     | النوما                                          |
| 128     | ي و النوما<br>المخذما<br>سقم<br>أعلم            |
| 148     | سقم                                             |
| 140     |                                                 |
| 152     | أعلم                                            |

|         | * <u>                                     </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 120-66  | بوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 71      | مرهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 122-72  | مره <i>ف</i><br>اُخيفِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 91      | منعطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 91      | lic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 98      | التأسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 125-119 | الصفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 123     | یکف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 123     | تقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 123     | افيه أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 125     | صفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 149     | آلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 149     | أعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 152     | تعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 152     | يعرّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 160-155 | لفأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 160-155 | انتزفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 159     | تلهف<br>بوجفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 159     | بو جفو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 161     | حروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|         | <u>* (ئە اف *</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 91-71   | الأرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 71      | الخناق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 71      | العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 91      | حرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 163-69  | المأق<br>محر قا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 113     | محرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 116     | الوامق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 116     | الوامق<br>الخافق<br>مفارق<br>صادق<br>الورقا<br>فرقا<br>ورقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 116     | مفارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 116     | صادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 123     | الورقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 123     | فرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 123     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|         | <u>* (1) *</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 62      | عقباك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 74      | النسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 77      | هالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 92      | تسفكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 121     | المنافعة الم |  |
| 122     | المسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 126     | اِفِك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|       |                                                                  | 1 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128   | سلانىي                                                           |   | 152     | يعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129   | اليمييا                                                          |   | 152     | أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129   | سلاني<br>اليمينا<br>ز ائرينا                                     |   | 158     | أعلم<br>الحلم<br>نومهم<br>* النـــون *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 129   | تخلفونا                                                          |   | 159     | نومهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 129   | ليبق                                                             |   |         | * الن <u>ون</u> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140   | الوسن                                                            |   | 18      | تبينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140   | افتطن                                                            |   | 18      | أجمعينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140   | وثن                                                              |   | 60      | الحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140   | زمن                                                              |   | 61      | الشجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | * ele1 *                                                         |   | 68      | أعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86-74 | كاتبه                                                            |   | 72      | أوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75    | رحماه                                                            |   | 117-78  | ر النه النه النه النه المحينا المحينا المحينا المحينا الشجن الشجن المحينا الم |
| 86    | به                                                               |   | 78      | لينقأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99    | زائرينا تخلفونا بقينا الوسن الوسن افتطن وثن وثن خرمن خرائه الهام |   | 91      | Liiāi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 123   | مثبيها                                                           |   | 92      | عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 123   | و شدیها                                                          |   | 95      | أغني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125   | يتنبها                                                           |   | 96      | سوفني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 125   | فية                                                              |   | 96      | كلمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 125   | دریه                                                             |   | 97      | منن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159   | نعماه                                                            |   | 97      | مدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159   | عيناه                                                            |   | 97      | عني الغني الغني الموفني المناني المغاني الأذان القاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 159   | تنساه                                                            |   | 97      | سناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | * اليــــاء *                                                    |   | 98      | الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 115   | کافیا<br>حامیا                                                   |   | 99      | يقتلنـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116   | حاميا                                                            |   | 112     | كفانـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147   | اللياليا                                                         |   | 112     | رآني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 156   | حاديا                                                            |   | 112     | ر آني<br>لساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 156   | واديا                                                            |   | 116     | النيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 164   | تلاقيا                                                           |   | 117     | ليباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                  |   | 117     | أينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                  |   | 117     | دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                  |   | 118     | رنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                  |   | 118     | غصنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                  |   | 126-118 | لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                  |   | 118     | يدينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                  |   | 124     | الدنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                  |   | 124     | الدهان<br>اليمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                  |   | 127     | اليمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                  |   | 127     | القنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                  |   | 127     | لین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## فهرس القوافي لغير الشاعر

| الصفحة | القافية                                         | الصفحة | القافية              |
|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 12     | ندعه                                            |        | <u>* الهمـــزة *</u> |
| 19     | تجمعه                                           | 105    | دواءِ                |
| 22     | الإيقاع                                         | 135    | البكاء               |
| 22     | الأسماع                                         | 135    | البلاء               |
| 47     | ساطع                                            |        | * النياع *           |
| 133    | طائع                                            | 12     | التقاب               |
| 133    | التدافع                                         | 47     | <i>اِیا</i> ب        |
|        | * <u>                                     </u>  | 49     | رطیب                 |
| 106    | أعترف                                           | 105    | تهذيبها              |
|        | * <u>الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | 106    | <i>قو اضب</i>        |
| 20     | الأول                                           | 136    | نجيب                 |
| 20     | منزل                                            |        | * It* *              |
| 47     | أمثالي                                          | 49-48  | تزود                 |
| 48     | المحالا                                         | 134    | الشدائد              |
| 48     | مثالا                                           | 134    | حاسد                 |
| 48     | العسل                                           | 135    | مزود                 |
| 106    | حال                                             | 135    | الأسود               |
| 137    | السؤال                                          |        | * الــــراء *        |
|        | * الميــــم                                     | 19     | الدهر                |
| 12     | مدام                                            | 49     | الحرار               |
| 12     | السلام                                          | 106    | الشعر                |
| 12     | الكمام                                          | 107    | جرار                 |
| 12     | الغمام                                          | 133    | <b>ح</b> ر           |
| 49     | قدمه                                            | 133    | مستتر                |
| 49     | معتصم                                           | 133    | الساري               |
| 55     | معتصم<br>رجامها                                 | 133    | الساري<br>تدور       |
| 132    | يتندم                                           | 135    |                      |
| 132    | مراغم                                           |        | * السيـــن *         |
| 135    | الطعيم                                          | 12     | القبس                |
| 149    | العالم                                          |        | * الصال              |
|        | * الن <u>ون</u> *                               | 132    | توصه                 |
| 18     | ترني                                            | 132    | تقصيه                |
| 22     | البيان                                          |        | * الضاد *            |
| 22     | الزمان                                          | 20     | الرضا                |
| 52     | تجافينا                                         |        | * العي <u>ن</u> *    |
| 105    | ر شاني                                          | 12     | رفعه                 |

| 135 | هدين                                          | 133 | جونا  |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-------|
|     | * <u>                                    </u> | 133 | جرينا |
| 105 | الله                                          | 134 | انِي  |
|     |                                               | 134 | منے   |

### فهرس المحتويات

|    | كلمة شكر                                              |
|----|-------------------------------------------------------|
|    | الإهـــــداء                                          |
| ٲ  | مقدمة                                                 |
|    | المدخل: مفاهيم تمهيدية ( المدونة ، الشاعر ، الإيقاع ) |
| 09 | 1- المدونة                                            |
| 14 | 2- الشاعر                                             |
| 22 | 3- الإيقاع                                            |
|    | الفصل الأول: إيقاع العروض و القافية                   |
| 33 | تمهید                                                 |
| 34 | 1- الوزن                                              |
| 35 | 1.1- الوزن و مكوناته في المنظور الخليلي               |
| 35 | 1.1.1 الأصوات                                         |
| 37 | 2.1.1 الأسباب والأوتاد                                |
| 38 | 3.1.1 الأجزاء                                         |
| 40 | 4.1.1- الوحدات الإيقاعية                              |
| 41 | 5.1.1 للدوائر و أوزانها الافتراضية                    |
| 43 | 6.1.1- الأوزان في الاستعمال                           |
| 46 | 2- القافية                                            |
| 48 | 2.1- القافية باعتبار الروي                            |
| 48 | 1.1.2 القافية المطلقة                                 |
| 48 | 2.1.2- القافية المُقيدة                               |
| 49 | 2.2- القافية باعتبار الحركات بين ساكنيها              |
| 49 | ـ حروف القافية                                        |
| 50 | - حركات القافية                                       |
| 51 | ـ قيمة الأوزان والقوافي                               |
| 52 | 3- التدوير                                            |
| 54 | 4- التغييرات البنائية                                 |
| 54 | 5- التصريع والتَّقفية                                 |
|    | الجانب التطبيقي                                       |
| 54 | 1- الوزن                                              |
|    | 1.41.1                                                |
| 51 | 1.1- الدوائر، وأوزانها                                |

| 56  | 2.1- الأوزان في الاستعمال                               |              |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|
| 85  |                                                         | 2- القافية   |
| 85  | 2.1- القافية المقيدة                                    |              |
| 85  | 1.1.2 القافية المقيدة المؤسسة                           |              |
| 85  | 2.1.2- القافية المقيدة المردوفة                         |              |
| 86  | 2.1.2- القافية المقيدة المجردة                          |              |
| 86  | 2.2- القافية المطلقة                                    |              |
| 86  | 1.2.2 القافية المطلقة المؤسسة الموصولة بأحرف المد       |              |
| 87  | 2.2.2 القافية المطلقة المؤسسة الموصولة بالهاء الساكنة   |              |
| 87  | 3.2.2 القافية المطلقة المؤسسة الموصولة بأحرف المد       |              |
| 87  | 4.2.2- القافية المطلقة المردوفة الموصولة بالهاء الساكنة |              |
| 88  | 5.2.2 القافية المطلقة المردوفة الموصولة بالهاء المتحركة |              |
| 88  | 6.2.2- القافية المطلقة المجردة الموصولة بالمد           |              |
| 88  | 7.2.2 القافية المطلقة المجرّدة الموصولة بالهاء الساكنة  |              |
| 89  | 8.2.2 القافية المطلقة المجردة الموصولة بالهاء المتحركة  |              |
| 90  | - القافية باعتبار الحركات بين ساكنيها                   |              |
| 91  |                                                         | 3- التدوير   |
| 96  | ، البنائية                                              | 4- التغييرات |
| 96  | والتَّقفية                                              | 5- التصريع   |
| 97  | ات الشعرية                                              | 6ـ الضّرورا  |
|     | الفصل الثاني: إيقاع الموازنات الصوتية                   |              |
| 101 |                                                         | تمهيد        |
| 103 |                                                         | 1- التكرار   |
| 104 |                                                         | 2- التجنيس   |
| 107 | يع                                                      | 3- الترصي    |
| 108 | ي                                                       | 4- التوازي   |
|     | يقي                                                     | الجانب التطب |
| 109 |                                                         | 1- التكرار   |
| 109 | 1.1- التكرار الصوتي                                     |              |
| 109 | 2.1.1- تكرار الصوائت الطويلة                            |              |
| 111 | 3.1.1 تكرار الصوامت                                     |              |
| 115 | 2.1- التكرار اللفظي                                     |              |
| 119 |                                                         | 2- التجنيس   |
| 126 | ي                                                       | 3- التوازي   |
| 128 | يع                                                      | 4- الترصي    |
|     | الفصل الثالث: مظاهر الاختلال الإيقاعي                   |              |
| 131 |                                                         | \\           |

| 131 | 1- الاختلال الإيقاعي العروضي           |
|-----|----------------------------------------|
| 131 | 2- الاختلال الإيقاعي القافوي           |
| 131 | 1.2- السناد                            |
| 133 | 2.2- الإيطاء                           |
| 134 | 3.2- التضمين                           |
| 134 | 4.2- الإقواء                           |
| 135 | 5.2- الإصراف                           |
| 135 | 6.2- الإكفاء                           |
| 135 | 7.2- الإجازة                           |
| 136 | 3- الاختلال الإيقاعي اللغوي            |
|     | الجانب التطبيقي                        |
| 136 | تمهيد                                  |
| 136 | 1- الاختلال الإيقاعي العروضي           |
| 136 | 1.1- التداخل في البحور                 |
| 137 | 2.1- التداخل بين التام و المجزوء       |
| 138 | 3.1- التداخل بين الأصرب                |
| 140 | 4.1- غموض الوزن                        |
| 142 | 5.1- مظاهر الجواز المُؤثّرة في الإيقاع |
| 144 | 6.1- النقص الوزني المُستدرَك بالمط     |
| 149 | 2- الاختلال الإيقاعي القافوي           |
| 149 | 1.2- السناد                            |
| 151 | 2.2- الإيطاء                           |
| 154 | 3.2- الإصراف                           |
| 154 | 4.2- التضمين                           |
| 161 | 3- الاختلال الإيقاعي اللغوي            |
| 161 | 1.3- الاختلال الإيقاعي في المبنى       |
| 161 | 1.1.3- التكرار المستهجن                |
| 163 | 2.1.3- مخالفة القياس اللغوي            |
| 163 | 3.1.3- التعقيد اللفظي                  |
| 164 | 2.3- اختلال المعنى                     |
| 167 | خاتمة                                  |
| 174 | ملخص                                   |
| 178 | المصادر والمراجع                       |
| 182 | الفهارس                                |
| 183 | فهرس الآيات                            |
| 183 | فهريس المواضع المترجمة                 |

| 184 | فهرس التراجم              |
|-----|---------------------------|
| 185 | فهرس المواد المشروحة      |
|     | فهرُّس قوافي أبي الرَّبيع |
|     | فهرس القوافي لغير الشاعر  |
|     | فهر س المحتويات           |









